# الفِيْرُوفَ البَغْوِتَةِ

للامام الاديب اللغوى أبي هلال العسكري

عرب أربع نسخ مخطوطة

مَشُوُرُاتُ مَكِنْتُهُ بَصِيْرُكِ مُنْهُ شَانِهُ الْمَ

( سنة ١٣٥٣ وحقوق الطبع محفوظة )

Askarī

# الفِيْرُوفُ الْبَغِوْتَةِ

للامام الاديب اللغوى أبي هلال العسكري

عرب أربع نسخ مخطوطة

مَنشُورُاتُ مَكْنَبُنْ بَصِيْرُ بَيْ مُنْمَنْ الْعَامِ

( سنة ١٣٥٣ وحقوق الطبع محفوظة )

2264 , 217 , 337 1980z

# (كلة عن حياة المؤلف)

عن معجم الأدباء لياقوت وعيون التواريخ لابن شاكر وشذرات الذهب لابن العهاد وغيرها

هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيي بن مهران اللغوى العسكرى .

قال أبوطاهر السافى : سألت الرئيس أبا المظفر محمد بن أبى العباس الا بيوردى رحمه الله بهمذان عنه فأثنى عليه ووصفه بالعلم والفقه (١) مما ، وقال كان يتبزز احترازا من الطمع والدناءة والتبذل ـ وذكر فيه فصلا هوفى سؤ الاتى عنه ـ وكان الغالب عليه الا دب والشعر ، وله فى اللغة كتاب وسمه بالتاخيص كتاب مفيد ، وكتاب الصناعتين صناعتى النظم والنثر وهو أيضا كتاب مفيد جداً (٢) .

ومن جملة من روى عنه: أبو سعدالسمان الحافظ بالرى ، وأبو الغنائم بن حماد المقرى و أملاءاً . وأنشدني أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري لنفسه :

قد تعاطاك شباب وتغشاك مشيب فأتى ماايس يمضى ومضى مالايؤوب فتأهب لسقام ليس يشفيه طبيب لا توهمه بعيدا إنما الآتى قريب

ومما أنشدنا القاضى أبو أحمد الموحد بن محمد بن عبد الواحد الحنفي بتستر قال أنشدنا أبو حكيم أحمد بن إسماعيل العسكرى أنشدنا أبو هلال الحسن ابن عبد الله بن سهل اللغوى لنفسه بالعسكر :

إذا كان مالى مال من يلقط العجم وحالى فيمكم حال من حاك أو حجم فأين انتفاعى بالاصالة والحجا وما ربحت كنى على العلم والحكم ومن ذاالذى فى الناس (٣) يبصر حالتى فلا يلعن القرطاس والحبر والقلم

(١) في نسخة والعفة، مكان والفقه، . (٧) سيذكر باقي مصنفاته بعد .

وبما أنشدنا القاضى أبو أحمد الحنفى بتستر قال أنشدنى أبو حكيم اللغوى قال أنشدنا أبو هلال العسكرى لنفسه:

جلوسى فى سوق أبيع وأشترى دليل على أن الا نام قرود ولا خير فى قوم تذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود و تهجرهم عنى رثاثة كسوتى (١) هجاءاً قبيحاً ما عليه مزيد وبما أنشدناه أبو غالب الحسين بن أحمد بن الحسين القاضى بالسوس قال أنشدنا المظفر بن طاهر بن الجراح الاستراباذى قال أنشدنى أبو هلال الحسن ابن عبد الله بن سهل اللغوى العسكرى لنفسه:

مأهلالا من القصور تدلى صام وجهى لمقلتيه وصلى الستأدرىأطال ليليأم لا كيف يدرىبذاكمن يتقلى لو تفرغت لاستطالة ليلى ولرعى النجوم كنت مخلى

هذا آخر ماذكره السلني من حال أبي هلال .

قال ياقوت ؛ وهذه الا "بيات الا خيرة التي منها ، لست أدرى أطال ليلى أم لا ، والبيت الذي بعده رأيته في ومض الكتب منسوباً إلى خالد المكاتب والله أعلم (٧) هذا عن السلني ، وذكر غيره أن أبا هلال كان ابن أخت أبى أحمد العسكرى . وله من الكتب ومدماذكره السلني : كتاب ديوان المعانى وهو من أحسن الكتب . وكناب جمهرة الا مثال . كتاب معانى الا دب . كتاب من احتكم

الكتب و داب جمهره الا منان . كتاب ملك الرب منان المحالماء إلى القضاة كتاب التبصرة وهو كتاب مفيد . كتاب شرح الحماسة . كتاب مفاخرة الدرهم و الدينار . كتاب المحاسن في تفسير القرآن خمس مجلدات . كتاب العمدة . كتاب فضل العطاء على العسر . كتاب ما تلحن فيه الحاصة . كتاب أعلام المعانى في معانى الشعر . كتاب الا و ائل , كتاب ديو ان شعره . كتاب الفرق بين المعانى (٣) . كتاب نو ادر الو احدو الجمع . كتاب تصحيح الوجوه و النظائر قال يافوت ؛ وأما و فاته فلم ببلغنى فيها شيء ، غير أنى و جدت في آخر كتاب

<sup>(</sup>١) في عيون التواريخ (رثاثة مابسي). (٧) لعل الغلط من الراوى لأن أما هلال نفسه ذكر الابيات في الجزء الأول من ديوان المعانى في الصفحة ٥٠٠ منسوبة إلى خالدالكاتب. (٩) هو كتاب الفروق .

الا وائل من تصنيفه : وفرغنا من إملا. هذا الكتاب يوم الا ربعا. لعشر خلت من شعبان سنة ٢٩٥ ، ولبعضهم:

وأحسن ما قرأت على كتاب بخط العسكرى أبي هلال فلو أنى جعلت أمر جيش لما قاتلت إلا بالســـؤال فان الناس ينهزمون منه وقد ثبتوا لا طراف العوالي وقال أبو هلال العسكري في تفضيل الشتاء على غيره من الأزمنة :

فترت صبوتى وأقصر شجوى وأتانى السرور من كل نحو ان روح الشتاء خلص روحی منحرور تشوی الوجوه و تکوی سرق البرد من جوانح خلو ريحه تلمس الصدور فتشنى وغماماته تصوب فتروى ثم من بعده نضارة صحو وجنوباً تبشر الارض بالقط\_ركما بشر العليل ببرو وغيوماً مطرزات الحواشي بوميض من البروق وخفو جمع القطر بين سفل وعلو برد ماء فيها ورقة جو مثل ربط لبسته فوق فرو سوف يمنى من الرياح بنضو وكائن الجمان موضع قرو مثلما قد مددن فی عمر لهوی بين شعر أخلنت فيله ونحو بت أرويه للرجال وتروى بات يرعى بأهل نبل وسرو (٧)

برد المَّــاء والهواء كان قد لست أنسى منه دماثة دجن كلما أرخت السماء عراها وهي تعطيك حين هبت شمالا وترى الارض في ملاءة ثالبج فاستعار العراء (١) منها لباساً فكاأن الكافور موضع ترب وليال أطلن مدة درسي مر لى إمضها بفقه وإمض وحمديث كأنه عقم ريا في حديث الرجال روضة أنس ومن شعره في ارتفاع السفل:

لا يغرنكم علو لئيم فعلو لايستحق سفال فارتفاع الغريق فيه فضوح وارتفاع المصلوب فيه نكال

(١) في الا صل العرار، (٢) أكثر هذه الا بيات غير موجودفي ديوان المعاني الذي سردفيه كنيراً منشعره ; ممايدل على كثرة نظم أبي هلالوسعة ديوانه رحمه الله

- ٧ ترجمة المؤلف، ٨ القدمة.
- ( الباب الاول ) في الابانة عن كون اختلاف العبارات والاعسماء موجباً لاختلاف المعانى في كل لغة ، والقول في الدلالة على الفروق بينها .
  - ١٧ (الباب الثاني) في الفرق بين ما كان من هذا النوع كلاما .
    - ٢٥ ومن قبيل الكلام السؤال ، ٢٨ ومن قبيل القول الخبر .
- ٣١ ومن أقسام القول الكذب، ٢٤ ومما يخالف الكذب الصدق، من قبيل القول الاقرار:
  - ٣٥ ومن قبيل القول الشكر ، ٣٨ وما يخالف ذلك الهجو .
  - و ما يوصف به الكلام المستقيم ٢٠٤ ومن قبيل الكلام القسم .
- ٣٤ ومن قبيل الكلام التفسير والتأويل ، ٤٤ ومن قبيل القول التحية ، و من الكلام الخاص.
  - ٤٨ ومن قبيل الكلام النجوي ، ٤٩ ومن قبيل الكلام المنازعة .
  - البابالثالث) فى الفرق بين الدلالة والدليل والاستدلال، وبين النظر والتأمل،
     و بين النظر والروية ، وما يجرى مع ذلك ، ٥٩ وما يجرى مع ذلك .
    - ٠٠ ومما يجرى مع الاستدلال القياس.
- ۲۳ (الباب الرابع) فى الفرق بين أقسام العلوم وما يجرى مع ذلك من الفرق بين
   الادراك والوجدان ، وفى الفرق بين ما يضاد العلوم ويخالفها .
- ٣٤ ومما يجرى مع هذا ، ٧٧ ومما يجرى مع هذا ١٨٥ ومما يجرى مع ذلك وليس منه.
  - ٧٧ الفرق بين ما يخالف العلم ويضاده ٠
- ٨٢ (الياب الخامس) في الفرق بدين الحياة والهاء والحي والحيوان ، وبين الحياة والقدرة الحياة والقدرة وال

<sup>(</sup>١) أشرت في آخر الكتاب إلى أن عداً بواب الكتاب في المقدمة يغني عن الفهرس تح رأيت هنا متسماً لحسدًا الفهرس .

- ٨٣ ومما يضاد الحياة الموت ، ٨٨ ومما يجرى مع ذلك.
- ٩٠ الفرق بين مايضاد القدرة ويخالفها ، ٩٣ ومما يجرى مع هذا .
- ٩٤ (الباب السادس) فى الفرق بين القديم والمتيق، والباقي و الدائم و ما يجرى مع ذلك.
- ٩٨ (الباب السابع) في الفرق بين أقسام الارادات ومايقرب منها ، وبين أقسام
   ما يضادها و بخالفها ، وبين أقسام الأفعال .
  - ١٠٧ ومما يخالف الاختيار المذكور في هذا البابالاضطرار .
    - ١٠٨ الفرق بين أقسام الافعال.
- 11٤ (الباب الثامن) في الفرق بين الفردوالو احدوالو حدانية وما يجرى مع ذلك، وفي الفرق بين ما يخالفه من التأليف وفي الفرق بين ما يخالفه من التأليف والتصنيف والنظم والتنضيد، والمماسة والحجاورة، والفرق بين ما يخالف ذلك من الفرق والفصل.
  - ١٢٢ الفرق بين مايخالف الجمع والتأليف ، ١٧٤ ومما يجرى مع هذا الباب
- ۱۲۵ (الباب التاسع) في الفرق بين المثل والشبه والمديل والنظير وما يخالف ذلك:
   من المختلف والمتضاد والمتنافى وما يجرى مع ذلك .
  - ١٢٩ الفرق بين ما يخالف ذلك .
- ١٣٠ (الباب العاشر) في الفرق بين الجسم والجرم، والشخص والشبح وما يقرب من ذلك.
  - ١٣٢ وبما يدخــل في هذا الباب، وبمأ بجرى مع ذلك .
- ۱۳۳ (الباب الحادى عشر) فى الفرق بين الأصل و الأس ، و الجنس و النوع و الصنف، وما يقرب من ذلك .
- ۱۳۵ (الباب الثاني عشر) في الغرق بين القسم والحظ والنصيب وبين السخاء والجود
   وأقسام العطيات ، وبين الغني والجدة وما يخالف ذلك من الفقر والمسكنة .
  - ١٤٤ ومما يوافق السخاء المذكور في الباب، ومما يخالفه البخل.
  - ١٤٥ الفرق بين ما يخالف الغني ، ١٤٦ ومما يخالف الحظ الحرمان والحرف .
    - ١٤٧ ومما يخالف النقصان الزيادة ، ١٤٨ ومما يدخل فيهذا الباب.

۱٤٨ (الباب الثالث عشر) في الفرق بين المز والشرف ، والرياسة والسودد ، وبين الملك والسلطان والدولة والتمكين والنصرة والاعانة ، وبين الحبير والعظيم والفرق بين الحركم والقضاء والقدرة والتقدير وما يجرى مع ذلك .

١٥٤ ومما مجرى مع ذلك

١٥٨ (الباب الرابع عشر) فىالفرق بين الانمام والاحسان و بين النعمة والرحمة والرأفة والنفع والخير ، و بين الحلم والصبر ، والوقار والتؤدة و ما بسبيل ذلك .

١٦٧ الفرق بين ما يخالف النفع والاحسان من الضر والسوء وغير ذلك مما يجرى معه. ١٦٨ و مما يخالف ذلك .

١٦٩ (الباب الخامس عشر) في الفرق بين الحفظ والرعاية والحراسة وما يجرىمع ذلك ، وفي الفرق بين الضمان والوكالة والزعامة وما يقرب من ذلك .

١٧٢ (الباب السادس عشر) في الفرق بين الهداية والصلاح والسداد ، وما يخالف ذلك من الغي والفساد وما يقرب منه .

١٧٤ ومما يجرى مع هذا ، ١٧٦ الفرق بين ما يخالف الهداية وغيرها .

١٧٨ (الباب السابع عشر) في الفرق بين التكليفوالاختبار ، والفتنةوالتجريب، وبين اللطف والتوفيق ، وبين اللطف واللطف وما يجرى مع ذلك .

١٧٩ الفرق بين اللطف والتوفيق والعصمة واللطف والرقة وما يجرى مع ذلك .

۱۸۱ (الباب الثامن عشر) فى الفرق بين الدين والملة ، والطاعة والعبادة ،والفرض والوجوب، والحلال والمباح ، وما يجرى مع ذلك .

١٨٨ وتما يخالف ذلك ، ١٩٤ وتما يخالف الظلم المذكور في الباب العدل .

١٩٤ الفرق بين ما يخالف ذلك من التوبة والاعتذار والمفو والغفران وما يجرى معها.

۱۹٦ (الباب التاسع عشر) في الفرق بين الثواب والعوض ، وبين العوض والبدل، وبين القيمة والثمن ، والفرق بين ما يخالف الثواب من العقاب والمذاب ، والالم والوجع وما يجرى مع ذلك .

- ٢٠٤ ( الباب المشرون ) فى الفرق بين الـ كبر والتيه ، والجبرية والزهو ، وبين
   بخالف ذلك من التذلل والخضوع والخشوع والهون ، وما بسبيل ذلك .
- ۲۱۰ ( الباب الحادى والمشرون ) فى الفرق بين العبث و اللعب، والهزل و المزاح ،
   و الاستهزاء والسخرية و ما يخالف ذلك .
- ۲۱۲ ( الباب الثانى و العشرون ) فى الفرق بين الحيلة و التدبير ، و السحرو الشعبذة ،
   و لمكر و الكيد و ما يقرب من ذلك ، و بين العجب و الامر ، و ما بسبيله .
- ۲۱٦ (الباب الثالث والعشرون) في الفرق بين الحسن والوضاءة والبهجة، والطهارة
   والنظافة ، وما يخالف ذلك من القبح والسماجة وغير ذلك .
- ٣٢٢ ( الباب الر ابع والعشرون )فى الفرق بين الارسال و الانفاذ، و بين النبي و الرسول.
- ۳۲۳ ( الباب الخامس و العشرون ) في الفرق بين الزمان و الدهر ، و الأجل و المدة ، و السنة و العام و ما مجرى مع ذلك .
- ۲۲٦ ( الباب السادس والعشرون ) في الفرق بين الناس والخلق، والعالم والبشر، والورى والانام وما يجرى مع ذلك ، والفرق بين الجاعات وضروب القرابات، وبين الصحبة والقرابة وما يسبيل ذلك .
  - ۲۲۹ وخلاف الانسى الجني ، ۲۳۳ الفرق بين ضروب القرابات .
    - ٢٣٥ ويما يجري مع ذلك.
  - ٣٣٦ (البابالسابعوالمشرون)فيالفرق بين الاظهار والافشاءوالجهر.
- ۲۳۹ (الباب الثأمن والعشرون) فى الفرق بين الطلب والسؤ الوالروم والاقتضاء وما يجرى مع ذلك والفرق بين البعث والانفاذ وما يقرب منه.
- ۲٤٠ (الباب الثامن والعشرون) في الفرق بين الـكـتب والنسخ، وبين المنشور
   والـكتاب، والدفتر والصحيفة وما يقرب من ذلك.
- ۲۶۲ (الباب التاسع والعشرون) فى الفرق بين غاية الشيء ومداه، ونهايته وحده وآخره وما يجرى مع ذلك
  - ٢٤٤ (الباب الثلاثون)في الفرق بين أشياء مختلفة.
- في الصحفة ١٠ السطر ١٥ (الكيف) وهي محرفة عن (الكنف) تحريفاً ظاهراً لمن يتدبر

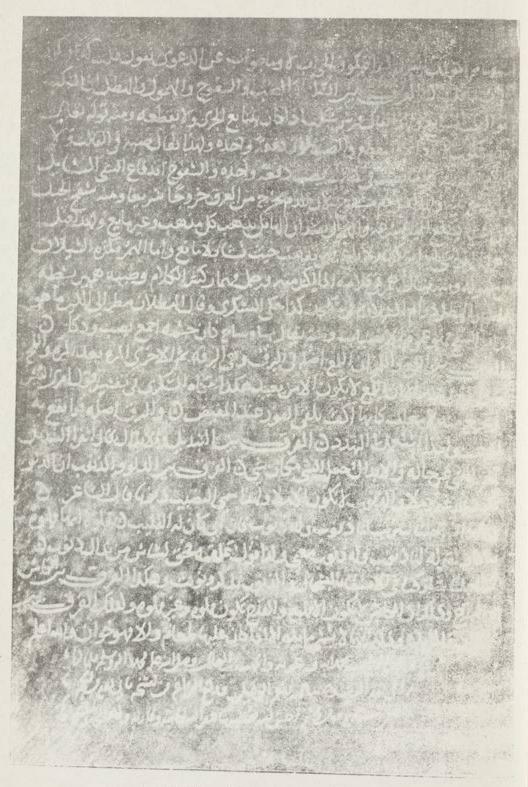

( صورة آخر النسخة التيمورية القديمة التيقابلنا بها ) https://archive.org/details/@user082170

# المالية المالي

#### وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسملم

الحمد لله القائم بالقسط المالك للقبض والبسط الذى لاراد لما يقضيه ولا دافع لما يمضيه . أحمده على نعمه التى لايحصى عددها ولا ينقطع مددها، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تزلف إليه وتكسب الحظوة لديه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالرحمة المختار لهداية الامة أرسله رافعاً لاعلام الحق صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الخلق .

ثم إنى مار أيت نوعا من العلوم وفناً من الآداب إلاوقد صنف فيه كتب تجمع أطرافه و تنظم أصنافه إلاالكلام فى الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينها نحو العلم والمعرفة، والفطنة والذكاء، والارادة والمشيئة، والغضب والسخط، والخطأ والغاط، والدكالوالتمام، والحسن والجمال، والفصل والفرق، والسبب والآلة، والعام والسنة، والزمان والمدة، وما شاكل ذلك فانى مارأيت فى الفرق بين هذه المعانى وأشباهها كتاباً يكنى الطالب ويقنع الراغب مع كثرة منافعه فيماً يؤدى إلى المعرفة بوجوه الكلام والوقوف على حقائق معانيه والوصول إلى الغرض فيه فعملت كتابى هذا مشتملا على ماتقع الكفاية به من غير إطالة ولا تقصير وجعلت كلامى فيه على مايعرض منه فى كتاب الله ومايحرى فى ألفاظ الفقهاء والمتكلمين وسائر محاورات الناس. وتركت الغريب الذي يقل تداوله ليكون الكتاب قصداً بين العالى والمنحط وخير الأمور أوسطها.

وفرقت ماأردت تضمينه إياه من ذلك في ثلاثين باباً :

( الباب الأول ) فى الابانة عن كون اختلاف العبارات موجبا لاختلاف المعانى فى كل لغة، والقول فى البيان عن معرفة الفروق والدلالة عليها .

( الباب الثاني ) في الفرق بين ماكان من هذا النوع كلاما .

( الباب الثالث ) فىالفرق بين الدليلوالدلالة والاستدلالوالنظروانتأمل. ( الباب الرابع ) فى الفرق بين أقسام العلوم ومايجرى مع ذلك من الفرق بين الادراك والوجدان وفىالفرق بين مايخالف العلوم ويصادها.

(الباب الخامس) فى الفرق بين الحيــاة وما يقرب منها فى اللفظ والمعنى وما يخالفها ويضادهاوالفرق بين القدرة وما يخالفها ويناقضها والفرق بين الصحة والسلامة وما يجرى مع ذلك .

(البابالسادس) فى الفرق بين القديم والعنيق والباقى و الدائم و ما يحرى مع ذلك. ( الباب السابع ) فى الفرق بين أقسام الارادات وأضدادها والفرق بين أقسام الافعال .

(الباب الثامن) في الفرق بين الفرد والواحد والوحدة والوحدانية وما بسبيل ذلك وما يخالفه من الفرق بين السكل والجمع وما هو من قبيل الجمع من التأليف والتصنيف والتنظيم والتنضيد والفرق بين الماسة والمجاورة وما يخالف ذلك من الفرق بين الفصل والفرق .

(الباب التاسع) فىالفرق بين الشبه والشبه والعديل والنظير والفرق بين مايخالف ذلك من المتناقض والمتضاد ومايجرى معه . .

(الباب العاشر) فى الفرق بين الجسم والجرم والشخص والشبح و ما يجرى مع ذلك. ( الباب الحادى عشر ) فى الفرق بين الجنس والنوع والضرب والصنف والاصل والائس وما بسبيل ذلك .

( الباب الثانى عشر) فى الفرق بين القسم والحظ والرزق والنصيب وبين السخاء والجود و بين أقسام العطيات و بين الغنى والجدة وما يخالف الغنى من الفقر والاملاق وما بسبيله وما يخالف الحظ من الحرمان والحرف .

https://archive.org/details/@user082170

الباب الثالث عشر: في الفرق بين العز والشرف والرياسة والسؤدد، وبين الملك والسلطانوالدولة والتمكين، وبين النصر والاعانة، وبين الكبيروالعظيم والكبر والكبرياء وبين الحكم والقضاء، والقدر والتقديروما يجرى معذلك.

الباب الرابع عشر: في الفرق بين النعمة والرحمة والاحسان والانعام، وبين الحلم والامهال. والصبروالاحتمال. والوقاروالسؤدد وما بسبيلذلك.

الباب الخامس عشر: في الفرق بين الحفيظ والرعاية والحراسية والحماية، والفرق بين الرقيبوالمهيمن، وبين الوكيل والضمين ومايجري معذلك.

الباب السادس عشر : في الفرق بين الهداية والرشد والصلاح والسداد وما يخالف ذلك من الغي والقساد .

الباب السابع عشر: في الفرق بين التكليف والاختبار والابتلاء والفتنة وبين اللطف والتوفيق واللطف واللطف.

الباب الثامن عشر: في الفرق بين الدين والملة. والطاعة والعبادة . والفرض والوجوب ، والمباح والحلال وما يخالف ذلك من اقسام المعاصي، والفرق بين التوبة والاعتذار وما مجرى مع ذلك.

الباب التاسع عشر: في الفرق بين الثواب والعوض والتفضل. وبين العوض والبدل. وبين العوض والبدل. وبين القيمة والثمن والفرق بين ما يخالف ذلك من العذاب والعقاب. والالم والوجع. والخوف والخشية. والوجل والحياء والخجل وما يخالف ذلك من الرجاء والطمع والبأس والقنوط.

الباب العشرون : فى الفرق بين الكبر والتيه والجبرية وما يخــالف ذلك من الخضوع والخشوع وما بسبيلها.

الباب الحادي والعشرون: في الفرق بين العبث واللعب، والهزل والمزاح والاستهزاء والسخرية وما بسبيل ذلك .

الباب الثاني والعشرون : في الفرق بين الخديمه والحيلة والمكر والكيد.

وما يقرب من ذلك .

الباب الثالث والعشرون : في الفرق بين الوضاءة والحسن والقسامة والبهجة وبين السرور والفرح وما بسبيل ذلك

الباب الرابع والعشرون : فى الفرق بين الزمان والدهر والامد والمدة وما يجرى مع ذلك.

الباب الخامس والعشرون: في الفرق بين ضروب القرابات وبين المصاحبة والمقاربة وما يقرب من ذلك.

الباب السادس والعشرون: في الفرق بين الاظهار والجهر وما بسبيل ذلك وما يخالفه من الفرق ببن الكتمان والاخفاء والستر والحجاب وما يقرب من ذلك. الباب السابع والعشرون: في الفرق بين البعث والارسال والانفاذ وبين النبي والرسول.

الباب الثامن والعشرون : في الفرق بين الكتب والنسخ وبين المنشور والكتاب و بين المكتاب و الدفتر والصحيفة .

الباب التاسع والعشرون : في الفرق بين سماية الشيء وآخره وغايته وبين الجانب والكيف وما يجرى مع ذلك .

الباب الثلاثون : في الفرق بين أشياء مختلفة .

والرغبة الى الله فى التوفيق للصواب فيما اضمنه هذه الابواب ثم فى جميع ما أتصرف فيه منالقول والفعلان شاء الله تعالى.

#### (الباب الاول)

فى الابانة عن كور اختلاف العبارات والاسماء موجبًا لاختـلاف الممانى فى كل لغة. والقول فى الدلالة على الغروق بينها قال الشيخ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل رحمه الله تعالى: الشاهد على أن اختلاف المبارات والاسماء يوجب اختلاف المعانى ان الاسم كامة تدل على معى دلالة الاشارة واذا اشير الى الشيء مرة واحدة فعرف فالاشارة البه ثانية وثالثه غير مفيدة وواضع اللغة حكيم لا يأتى فيها بما لا يفيد فأن اشير منه فى الثانى والثالث الى خلاف ما أشير البه فى الاول كان ذلك صوابا فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معى من المعانى وعين من الاعبان فى لغة واحدة فأن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر والا لكان النابى فضلا لايحتاج كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر والا لكان النابى فضلا لايحتاج البه. وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء والبه أشار المبرد فى تفسير قوله تعالى (لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا) قال فعطف شرعة على منهاج لائن الشرعة لاول الشيء والمنهاج لمعظمه ومتسعه واستشهد على ذلك بقولم شرع فلان فى كذا إذا ابتدأه وأنهج البلى فى الثوب اذا اتسعفيه قال ويعطف الشيء على الشيء وان كانا يرجعان الى شيء واحد اذا كان فى أحدهما خلاف للا خر فأما إذا أريد بالشانى ما أريد بالاول فعطف أحدهما على الآخر خطأ لا تقول جاء نى زيد وأبو عبد الله إذا كان زيد هو أبو عبد الله ولكن مثل قوله:

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب وذلك أن المال اذا لم يقبد فاتما يعنى به الصامت كذا قال ، والنشب ما ينشب ويثبت من العقارات، وكذلك قول الحطيئة :

ألا حبدًا هند وأرض بها هند وهندأتي من دوبها النأي والبعد وذلك أن النأى يكون لما ذهب عنك الى حيث بلغ وأدنى ذلك يقال له نأى . والبعد تحقيق التروح والذهاب إلى الموضع السحيق. والتقدير آتى من دونها النأى الذي يكون أول البعد والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية . قال أبو هلال رحمه الله والذي قاله ههنا في العطف يدل على أن جميع ما جاء في القرآن وعن العرب من لفظين جاريين مجرى ما ذكرنا من العقل واللبو المعرفة والعلم والكسب والجرح والعمل والفعل معطوفا أحدهماعلى الآخر فاعا جاز هذا فيها أما بهنها من

الفرق في المدى وثولا ذلك لم يجز عطف زيد على أبي عبد الله اذكان هوهو ، قال أبو هلال رحمه الله: ومعلوم أن من حق المعطوف أن يتناول غير المعطوف عليه ليصح عطف ماعد في به عليه إلا اذا علم أن الثاني ذكر تفخيا وأفر دعما قبله تعظيما نحو عطف جريل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى (من كان عدو الله وملائك كته ورسله وجبريل وميكال) (١) وقال بعض النحويين لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين حتى تضاف (٢) علامة لكل واحد منهما فأن لم يكن فيه لذلك علامة اشكل وألبس على المخاطب وليس من الحكمة وضع الادلة المشكلة الا أن يدفع إلى ذلك ضرورة أو علة ولا يجيء في الحكلام غير ذلك الاما شذ وقل . وكا لا يجوز أن يدل الله ظل الواحد على معنى واحد لا أن في ذلك تكثيراً للغة بمالا فائدة فيه .

قال: ولا يجوز أن يكون فعل وأفعل بمعنى واحد كما لا يكونان. على بناء واحد الا أن يجيء ذلك في لغتين فأما في لغة واحدة فحال. أن يختلف اللفظان والمعنى واحد كما ظن كشير من النحويين واللغويين وانما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها وما في نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ماجرت بهعاداتها وتعارفها ولم يعرف السامعون تلك العلل والفروق فظنوا ما ظنوه من ذلك وتأولوا على العرب مالا يجوز في الحكم (٣) وقال المحققون من أهل العربية لا يجوز أن يختلف الحركتان في الكامتين ومعناهما واحد قالوا فاذاكان ازجل عدة للشيء قبل فيه مفعل مثل مرحم ومحرب واذا كان قوياً على الفعل قبل فعول مثل صبور وشكور واذا فعل الفعل وقتاً بعد وقت قبل فعال مثل علام وصبار. واذا كان ذلك عادة له قبل مفعال:

<sup>(</sup>١) فى التيمورية « ميكائل» وهيقراءة

<sup>(</sup>٢) في النسخ « تضامه » مكان تضاف (٣)في التيمورية ( الحكمة )

المبالغة فقط وليس الامر كذلك بل هي مع افادتها المبالفة تفيــد المعاني التي ذكرناها . وكذلك قولنا فعلت يفيد خلاف ما يفيد افعلت في جميع الـكلام إلا ما كان من ذلك لغتين فقولك : سقيت الرجل يفيد أنك اعطيته مايشر به أوصببت ذلك في حلقه وأسقيته يفيد أنك جعلت له سقيا أوحظاًمن الماء وقولك شرقت الشمس يفيدخلافغربت وأشرقت يفيد أنهاصارت ذات اشراق. ورعدت السهاء أتت برعد وارعنت صارت ذات رعدفأما قول بعض أهل اللغة أن الشعر والشعر ١ والنهر والنهر ٢ بمعنى واحدفًا ن ذلك لغتان. واذا كان إختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني فاختلاف المعاني أنفسها أولي أن يكون كذلك. ولهذا المعني أيضاً قال المحققون من أهل العربية ان حروف الجر لا تتعاقب . حتى قال ابن درستويه في جواز تعاقبهما ابطال حقيقة اللغة وافساد الحكمة فيها والقول مخلاف ما يوجبه العقل والقياس.قال ابو هلال رحمه الله وذلكأنها اذا تعاقبت خرجت عن حقائقها ووقع كلواحدمنهما بمعنىالآخرفأوجبذلك أن بكون لفظات مختلفان لهما معنى واحد فأبى المحققون أن يقولوا بذلك وقال به من لا يتحقق المماني ، ولعل قائلاً يقول إن امتناعك من أن يكون للفظين المختلفين معنى واحد رد على جميع أهل اللغة لأنهم إذا ارادوا أن يفسروا اللب ةلوا هو العقل.أوالجر حقالواهوالكسب.أوالسكب قالواهوالصب، وهذا يدل على أن اللبوالعقل عندهم سواء وكذلك الجرح والكسب والسكب والصب ومااشبه ذلك، قلنا ونحن أيضاً كذلك نقول الا أنا نذهب الى أن قولنا اللب وانكان هو العقل فانه يفيد خلافما يفيد قولنا العقل.ومثل ذلك القول وان كان هو الكلام والكلام هو القول فأن كل واحد منهما يفيد بخلاف مايفيده الآخر. وكذلك المؤمن وان

<sup>(</sup>١) الاولى بفتح العين والثانية بسكونها .

<sup>(</sup>٢) الاولى بفتح الهاء والثانية بسكونها.

كان هو المستحق للثواب فأن قولنا مستحق للثواب يفيد خلاف مايفيده قولنا مؤمن. وكذلك جميع مافي هذا الباب ؛ ولهذا المعنى قال المبرد الفرق بين ابصرته وبصرت به على اجتماعهما في الفائدة أن بصرت به معناه انك صرت بصيرا بموضعه وفعلت أى انتقلت الى هذا الحال. وأما ابصرته فقد يجوز أن يكون مرة ويكون لاكثر من ذلك. وكذلك أدخلته ودخلت به قأذا قلت أدخلته جاز أن تدخله وأنت معه وجاز الا تكون معه. ودخلت به اخبار بأن الدخول لك وهو معك بسببك. وحاجتنا الى الاختصار تلزمنا الاقتصار في تأييد هذا المذهب على ماذكر ناه وفيه كفاية.

فأما ما يعرف به الفرق بين هذه المعاني وأشباه ما فاشياء كثيرة منها اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييها . ومنها اعتبار صفات المعنيين اللذين يطلب الفرق بينها . ومنها اعتبار ما يؤول اليه المعنيان . ومنها اعتبار الحروف التي تعدي بها الافعدال . ومنها اعتبار النقيض . ومنها اعتبار الاشتقاق . ومنها ما يوجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه . ومنها اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدها في أصل اللغة .

فاما الفرق الذي يعر ف من جهة ما تستعمل عليه الكامتان ذكالفرق بين العلم والمعرفة وذلك أن العلم يتعدى الى مفعولين والمعرفة تتعدي الى مفعول واحد فتصرفهما على هذا الوجه واستعمال أهل اللغة اياهما عليه يدل على الفرق بينهما فى المعنى وهو أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره ولفظ العلم لا يفيد ذلك الا بضرب آخر من التخصيص فى ذكر المعلوم. وسنتكام فى ذلك بما فيه كفاية اذا انتهينا الى موضعه.

وأما الفرق الذي يعرف من جهة صفات المعنيين فكالفرق بين الحلم و الامهال وذلك أن الحلم لا يكون الاحسنا والامهال يكون حسنا وقبيحا . وسنبين ذلك في موضعه ان شاء الله.

واما الفرق الذي يرف من جهة اعتبار ما يؤول اليه المعنيان فكالفرق بين المزاح والاستهزاء وذلك أن المزاح لا يقتضى تحقير الممازح ولا اعتقاد ذلك فيه ألا ترى أن التابع يمازح المتبوع من الرؤساء والملوك فلا يدل ذلك منه على تحقير هم ولا اعتقاد تحقير هم ولكن يدل على استئناسه بهم. والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزأ به فظهر الفرق بين المعنيين بتباين ما دلاعليه وأوجباه.

وأما الفرق الذي يعلم من جهة الحروف التي تعدى بها الافعال فكالفرق بين العفو والغفران ذلك أنك تقول عفوت عنه فيقتضى ذلك انك محوت الذم والعقاب عنه وتقول غفرت له فيقتضي ذلك انك سترت له ذنبه ولم تفضحه به. وبيان هذا يجيء في بابه ان شاء الله .

وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار النقيض فكالفرق بين الحفظ والرعاية وذلك أن نقيض الحفظ الاضاعة ونقيض الرعاية الاهال ولهذا يقال للهاشية اذا لم يكن لها راع همل. والاهال مايؤدي الى الاضاعة فعلى هذا يكون الحفظ صرف المكاره عن الثيء لئلا يهاك والرعاية فعل السبب الذي يصرف به المكاره عنه. وسنشرح هذا في موضعه إن شاء الله. ولو لم يعتبر في الفرق بين هاتين الكامتين وما بسبيلهما النقيض لصعب معرفة الفرق بين ذلك وأما الفرق الذي يعرف من جهة الاشتقاق فكالفرق بين السيامة والتدبير وذلك أن السياسة هي النظر في الدقيق من أمور السوس مشتقة من السوس هذا الحيوان المعروف ولهذا لا يوصف الله تعالى بالسياسة لأث الأمور عواقبها فالتدبير آخر الأمور وسوقها الى ما يصلح به ادبارها أي عواقبها ولهذا قبل للتدبير المستمر سياسة وذلك أن التدبير اذا كثر واستمر عرض فيه ما يحتاج الى دقة النظر فهو راجع الى الأول. وكالفرق بين التلاوة والقراءة وذلك أن

التلاوة لا تكون فى الكامة الواحدة. والقراءة تكون فيها تقول قرأ فلان اسمه ولا تقول تلا الشى الشماء يتلوه أمه ولا تقول تلا الشى الشماء يتلوه أذا تبعه فاذالم تكن الكامة تتبع اختها لم تستعمل فيها التلاوة وتستعمل فيها القراءة لا أنالقراءة اسم لجنس هذا الفعل.

وأما الفرق الذي توجبه صيغه اللفظ فكالفرق بين الاستفهام والسؤال وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم أو يشك فيه لان المستفهم طالب لأن يفهم وقد يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم وهما لايعلم فصيغة الاستفهام وهو استفعال والاستفعال للطلب ينبيء عن الفرق بينه وبين السؤال. وكذلك كلما اختلفت صيغته من الامهاء والافعال فعناه مختلف مثل الضعف والضعف (١) والجهد والجهدوغيرذلكما يجرى مجراه .

وأماالفرق الذي يعرف من جهة اعتباراً صل اللفظ في اللغة وحقيقته فيها في كالفرق بين الحنين والاشتياق وذلك أن أصل الحنين في اللغة هو صوت من أصوات الابل تحدثها اذا اشتاقت الى اوطانها ثم كثر ذلك حتى أجرى اسم كل واحد منها على الآخر كما يجرى على السبب وعلى المسبب اسم السبب (٣) فاذا اعتبرت هذه المعانى وما شاكلها في الكامتين ولم يتبين (٣) لك الفرق بين معنييها فاعلم أنها من لغتين مثل القدر بالبصرية والبرمة بالمكية ومثل قولنا الله بالعربية وآذر بالفارسية.

وهذه جملة اذا اعتمدتها أوصلتك الى بغيتك من هذا الباب ان شاء الله.

<sup>(</sup>١) الاولى بفتح الضاد والثانية بضمها .

<sup>(</sup>٢) فى التيمورية (كا يجرى على السبب اسم المسبب وعلى المسبب المم السبب) (٣) فى التيمورية « ولم يستبن ».

#### (الباب الثاني)

#### فى الفرق بين ماكان من هذا النوع كلاماً

فن الكلام الامم والتسمية واللقب والصفة. فالفرق بين الاسم والتسمية والاسم

واللقب أن الاسم فيما قال ابن السراج مادل على معنى مفرد شخصاكان أو غير شخص. وفيما قال أبو الحسن على بن عيسى رحمه الله كلمة تدل على معنى دلالة الاشارة واشتقاقه من السمو وذلك أنه كالعلم ينصب ليدل على صاحبه. وقال أبو العلاء المازني رحمالله الاسم قول دال على المسمى غير مقتض لزماذمن حيث هو اسم. والفعلما اقتضى زمانا أو تقديرهمن حيث هو فعل. قال والاسم اسمان امم محض وهو قول دال دلالة الاشارة واسم صفة وهو قول دالدلالة الافادة. وقال على بن عيسي التسمية تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء. وقال أبو العلاء اللقب ماغلب على المسمى من اسم علم بعد اسمه الاول فقو لنا زيد ليس بلقب لانهاصل فلا لقب الاعلم وقد يكون علم ليس بلقب . وقال النحويون : الاسم الاول هو الاسم المستحق بالصورة مثل رجل وظبي وحائط وحمار. وزيد هواسم تان .واللقبماغلبعلي المسمى مناسم ثالث . واما النبز فان المبردقال.هو اللقب الثابت قال والمنابزة الاشاعة باللقب يقال لبني فلان نبز يعرفون بهاذا كان لهم لقب ذائع (١) شائع ومنه قوله تعالى (ولا تنابزوا بالالقاب) وكان هذا من أمر الجاهليةفنهي الله تعالىءنه. وقيل النبز ذكر اللةب يقال نبز ونزب كما يتمال جذب وجبذ وقالوافي تفسير الآية هو اذيقول للمسلم يايهودي او يانصراني فينسه إلى ماتاب منه.

( النمرق بين الاسم والصفة ) انالصفة ماكان من الاسماء مخصصاً مفيداً مثل زيدالظريف وعمر والعاقل وليس الاسم ( ١ ) في الاصل « واقع » مكان « ذائع » ولعام اتصحيف. كذلك فكل صفة اسم وليس كل اسم صفة والصنه تابعة الاسم في اعراب وليس كذلك الاسم من حيث هو اسم ويقع الكذب والصدق في الصفة لاقتضائها الفوائد ولا يقع ذلك في الاسم واللقب فالقائل للاسود أبيض على الصفة كاذب وعلى اللقب غير كاذب ، والصحيح من الكلام ضربان أحدهما يفيد فائدة الاشارة فقط وهو الاسم العلم واللقب وهو ماصح تبديله واللغة مجالها كزيد وعمرو لانك لو سميت زيداعمرالم تتغير اللغة .

والثانى ينقسم أقساما فنها ما يفيد ابانة موصوف من موصوف كمالم وحى. ومنها ما يبين نوعا من نوع كقولنا لون وكون واعتقادوارادة. ومنها مايبين جنسا من جنس كقولنا جوهر وسواد وقولنا شى، يقع على ما يعلم وان لم يفد أنه يعلم .

(المرق بالص واعت)

أن النعت فيا حكى ابو العلاء رحمه الله لما يتغير من الصفات . والصفة لما يتغير ولما لا يتغير فالصفة أع من النعت . قال فعلى هذا يصح أن ينعت الله تعالى بأوصافه لفعله لا نه يفعل ولا يفعل . ولا ينعت بأوصافه لذاته اذ لا يجوز أن يتغير . ولم يستدل عى صحة ما ذله من ذلك بشىء والذي عندي أن النعت هو ما يظهر من الصفات ويشتهر ولهذا قالوا هذا نعت المليفة كمثل قولهم الامين والما مون والرشيد . وقالوا أول من ذكر نعته على المنبر الامين ولم يقولوا صفته وان كن قولهم الا مين صفة له عندهم لا أن النعت يفيد من المعانى التي ذكر ناءا مالا تقيده الصفة ثم قد تتداخل الصفة والنعت فيقع كل واحد منهما موضع الآحر لتقارب معناهما ويجوز أن يقال الصفة لفة والنعت لغة أخرى ولا فرق بينهما في المعز . والدليل على ذلك أن الصفة لفة والنعت لغة أخرى ولا فرق بينهما في المعز . والدليل على ذلك أن يعنهما فأما قولهم نعت الخليفة فقد غلب على ذلك ؟ يغلب بعض الصفات على بعض بينهما فأما قولهم نعت الخليفة فقد غلب على ذلك ؟ يغلب بعض الصفات على بعض

#### (الفرق بين الصفة والحال)

أن الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ . والحال زيادة في الفائدة والحبر المبرد اذا قلت جاء في عبد الله وقصدت الى زيد فخفت أن يعرف السامع جماعة أو اثنين كل واحد عبد الله أو زيد قلت الراكب أو الطويل أو العاقل وما اشبه ذلك من الصفات لتفضل بين من تعني وبين من خفت أن يلبس به كأنك قلت جاء في زيد المعروف بالركوب أو المعروف بالطول فأن لم ترد هذا ولكن اردت الاخبار عن الحال التي وقع فيها بحبثه قلت جاء في زيد راكبا أو ماشيا فجئت بعده بذكره لا يكون نعتا له لانه معرفة وانما أردت أن مجيئه وقع في هذه الحال ولم ترد جاء في زيد المعروف بالركوب فأن ادخلت الالف واللام صارت صغة للامم المعروف وفرقا بينه وبينه .

#### (الفرق بينااوصف والصفة)

أن الوصف مصدر والصفة فعلة . وفعلة نقصت فقيل صفة واصلها وصفة فهى أخص من الوصف لأن الوصف امم جنس يقع على كثيره وقليله والصفة ضرب من الوصف مثل الجلسة والمشية وهى هيئة الجالس والماشي ولهذا أجريت الصفات على المعانى فقيل العفاف والحياء من صفات المؤمن ولا يقال أوصافه بهذا المعنى لأن الوصف لايكون الا تولا والصفة اجريت مجرى الهيئة وان لم تكن بها فقيل للمعانى نحو العلم والقدرة صفات لائن الموصوف بها يعقل عليها كما ترى صاحب الهيئة على هيئته وتقول هو علىصفة الموصوف بها يعقل عليها كما ترى صاحب الهيئة على هيئته وتقول هو علىصفة كذا وهذه صفتك كما تقول هذه حليتك ولاتقول هذا وصفك الا أن يعني به وصفه للشيء.

#### (الفرق بين التحلية و الصفة)

أن التحلية في الاصل فعل المحلى وهو تركيب الحلية على الشيء مثل السيف وغيره. وليس هي من قبيل القول. واستمالها في غير القو ل مجازوهو انه قد جعل ما يعبر عنه بالصفة صفة كما أن الحقيقة من قبيل القول. ثم جعل ما يعبر عنه بالحقيقة حقيقة وهو الذات الا انه كثر به الاستعال حتى صار كالحقيقة.

(الفرق بين الاسم والحد)

أن الحد يوجب المعرفة بالمحدود من غير الوجه المذكور في المسألة عنه فيجمع للسائل المعرفة من وجهين. وفرق آخر وهو انه قد يكون في الاسماء مشترك وغير مشترك مما يقع الالتباس فيه بين المتجادلين فاذا توافقا على الحد زال ذلك. وفرق آخر وهو انه قد يكون مما يقع عليه الاسم ما هو مشكل فاذا جاء الحد زالذلك. مثاله قول النحويين الاسم والفعل والحرف. وفي ذلك اشكال فاذا جاء الحد أبان. وفرق آخر وهو أن الاسم يستعمل على وجه الاستعارة والحقيقة فاذا جاء الحد بين ذلك وميزه.

#### (الفرق بين الحدو الحقيقة)

أن الحد ما أبان الشيء وفصله من اقرب الاشياء بحيث منع من مخالطة غيره له وأصله في العربية المنع. والحقيقة ما وضع من القول موضعه في اصل اللغة والشاهد انها مقتضية المجاز وليس المجاز الا قولا فلا يجوز أن يكون ما يناقضه الا قولا. ومثل ذلك الصدق لما كان قولا كان نقيضه وهوالكذب قولا ثم يسمى ما يعبر عنه بالحقيقة وهو الذات حقيقة مجازا فهي على الوجهين مفارقة للحد مفارقة بينة. والفرق بينها أيضا أن الحدلا يكون إلا لما له غير مجمعه واياه مفارقة للعد ينه وبينه. والحقيقة تكون كذلك ولما ليس له غير كقولنا شيء حنس قد فصل بالحديينه وبينه. والحقيقة تكون كذلك ولما ليس له غير كقولنا شيء

والشيء لاحدله من حيث هو شيء وذلك ان الحد هو المانع للمحدود من الاختلاط بغيره والشيء لا غير له ولوكان له غير لماكان شيئاكما أن غير اللوف ليس بلون فتقول ما حقيقة الشيء ولا تقول ما حدالشيء. وفرق آخر وهو أف العلم بالحد هو علم به وبما يميزه والعلم بالحقيقة علم بذاتها.

(الفرق بين الحد والرسم)

أن الحداثم ما يكون من البيان عن الحمدود. والرمم مثل السمة يخبر به حيث يعسر التحديد. ولا بد للحد من الاشعار بالاصل اذا أمكن ذلك فيه والرسم غير محتاج الى ذلك. وأصل الرسم فى اللغة العلامة ومنه رسوم الديار. وفرق المنطقيون بين الرسم والحد فقالوا الحدما خوذ من طبيعة الشيء والرسم من اعراضه.

(الفرق بين قولنا ماحده وبين قولنا ما هو )

أن قولنا ما هو يكون سؤالا عن الحدكقولك ما الجسم وسؤالا عن الرسم كقولك ما الشيء وذلك أن الشيء لا يحد على ماذكرنا وانما يرسم بقولنا إن الذي يصح أن يملم ويذكر ويخبر عنه وسؤالاعن الجنس كقولك ما الدنيا وسؤالا عن التفسير اللغوى كقولكما القطر فتقول النحاس وما القطر فتقول المود . وليس كذلك قولناما حده لا أن ذلك يبين الاختصاص من وجه من هذه الوجوه .

(الفرق بين الحقيقة والذات)

انه لم يعرف الشيء من لم يعرف ذاته . وقد يعرف ذاته من لم يعرف حقيقته. والحقيقه ايضامن قبيل القول على ماذكر ناو ليست الذات كذلك والحقيقة عند الدربما يجب على الانسان حفظه يقولون هو حامى الحقيقة وفلان لا يحمي حقيقته \*

( الفرق بين الحقيقة والحق )

ان الحقيقة ما وضع من القول موضعه في اصل اللغة حسنا كان أو

قبيحا والحق ما وضع موضعه من الحكة فلا يكون الاحسنا وانما شملها اسم التحقيق لاشتراكها في وضع الشيء منهاموضعهمن اللغة والحكمة ·

( الفرق ببن الحقيقة والمعنى )

اذ المعي هو القصدالذي يقع به القول على وجهدون وجه وقديكون معني الكلام في اللغة ما تعلق به القصد . والحقيقة ما وضع من القولموضعه منها على ما ذكرنا يقال عنيته أعنيه معي. والمفعل يكون مصدرا ومكانا وهو ههنا مصدر ومثله قولك دخلت مدخلا حسنا أى دخولا حسنا . ولهذا قال أبو على رحمة الله عليه إن المعنى هو القصدالي ما يقصداليه من القول فجعل المعنى القصدال نه مصدر . قال ولا يوصف الله تعالى بأنه معنى لا أن المعنى هو قصد قلوبنا إلى ما نقصد اليه من القول والمقصود هو المعنى والله تعالى هو المعنى وليس عمني وحقيقة هذا الكلام أن يكون ذكر الله هو المعنى والقصد اليه هو المعنى اذا كان المقصود في الحقيقة حادث. وقولهم عنيت بكلامي زيدا كقولك اردته بكلاميولا بجوز أن يكون زيد في الحقيقة مراداً مع وجوده فدل ذلكعلي انه عَىٰ ذَكُرُه وأَريد الخسير عنه دون نفسه.والمعنى مقصور على القول دون ما يقصد . الا ترى أنك تقول معنى قولك كذا ولا تقول معنى حركتك كذا ثم توسع فيه فقيل ليس لدخولك الى فلان معنى والمراد انه ليس له فائدة تقصد ذكرها بالقول.وتوسع في الحقيقة مالم يتوسع في المعنى فقيل لاشيء الاوله حقيقة ولا يقال لا شيء الا وله معنى . ويقولون حقيقة الحركة كذاولايقولون معنى الحركة كذاهذاعلي انهم سمو االاجسام والاعراض معانى الا أذذلك توسع والتوسع يلزم موضعه المستعمل فيه ولا يتعداه .

(الفرق بين المعنى والموصوف )

أَذَةُولُنَا مُوصُوفَ يَجِيءَ مُطَلَّقًا وقولُنا مَعْنَى لا يجيء إلا مَقْيِداً تَقُولُ هَذَا

الشى مموصوف ولا تقول معنى حتى تقول معنى بهذا القول وبهذا الكلام و ذلك أن وصفت تتعدى الى مفعول واحد بنفسه كفر بت تقول وصفت زيدا كما تقول ضربت زيدا فان أردت زيادة فائدة عديته بحرف فقلت وصفته بكذا كما تقول ضربته بعصا أو بسيف. وعنيت يتعدى الى مفعولين احدها بنفسه والآخر بالحرف تقول عنيت زيدا بكذا فالفائدة في قولك بكذا فهو كالشيء الذي لا بد منه علهذا يقيد المعنى ويطلق الموصوف.

#### (الفرق بين الغرض والمعنى)

أن المعنى القصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه على ما ذكرنا . والكلام لا يترتب في الاخبار والاستخبار وغير ذلك الا بالقصد فلو قال قائل محمد رسول الله ويريد محمد بن جعفر كان ذلك باطلا ولو ارادمحمد بن عبد الله عليه السلام كان حقاً أوقال زيد في الدار يريد بزيد تمثيل النحويين لم يكن مخبرا. والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل باضار مقدمة ولهذا لا يستعمل في الله تعالى غرضى بهذا الكلام كذا اى هو مقصودى به وسمى غرضا تشبيها بالغرض الذي يقصده الرامى بسهمه وهو الهدف وتقول معنى قول الله كذا لا أن الغرض هو المقصود وليس للقول مقصود فأن قلت ليس للقول قصد ايضا قلنا هو مجاز والمجاز يلزم موضعه ولا يجوز القياس عليه فتقول غرض قول الله كما تقول معنى قول الله قياسا . والغرص ايضا يقتضي أن يكون بإضار ، قدمة والصفة بالاضار لا يجوز على الله تعالى ويجوز أن يقال الفرض المعتدد الذي يظهر وجه الحاجة اليه ولهدذا لا يوصف الله تعالى مه لا أن الوصف بالحاجة اليه ولهدذا لا يوصف الله تعالى مه لا أن الوصف بالحاجة اليه ولهدذا لا يوصف الله تعالى مه لا أن الوصف بالحاجة اليه ولهدذا لا يوصف الله تعالى مه لا أن الوصف بالحاجة اليه ولهدذا لا يوصف الله تعالى مه لا أن الوصف بالحاجة الهدي قليه الله تعالى وكبورة أن يقال مه لا أن الوصف بالحاجة الهدي يظهر وجه الحاجة الهده ولمدذا لا يوصف الله تعالى مه لا أن الوصف بالحاجة الهدي عليه الله تعالى وكبورة من الهدير المهدي الله المهدي الله المهدير المهدي المهديرة المهدي

(الفرق بين الكلام والتكليم)

أَنَالتَّكَايِمِ تَمْلِينَ الـكَلامُ بِالْحَاطِبِ فَهُو أَخْصَ مِنَ الــكلامُ وَذَلِكُ أَنَّهُ

ليس كل كلام خطابا للغير فاذا جعلت الكلام في موضع المصدر فلا فرق بينه وبين التكليم وذلك أنقو لك كلمته كلاما وكلمته تكليماسواء وأما قولنافلان يخاطب نفسه ويكام نفسه فجاز وتشبيه بمن يكلم غيره ولهذا قلنا إن القديم لوكان متكلا فيما لم يزل لكان ذلك صفة نقص لا نه كان تكلم ولا مكلم وكان كلامه أيضا يكون اخبارا عما لم يوجدفيكون كذبا

### (الفرق بين المتكلم والكلماتي)

أن المتكلم هو فاعل الكلام ثم استعمل فى القاص ومن يجرى مجراه من أهل الجدل على وجه الصناعة . والكلماتي ألحقت به الزوائد للمبالغة ومثله الشعراني . والصفة به تلحق الذرب اللسان المقتدر على الكلم القوى على الاحتجاج ولا يوصف الله تعالى به لانالصفة بالذرابة لا تلحقه .

#### (الفرق بين الكلمة والمبارة)

أن الكلمة الواحدة من جملة الكلام ثم شيت القصيدة كلمة لا نها واحدة من جملة القصائد . والعبارة عن الشيء هي الخبر عنه ما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان الا ترى أنه لو سئل عن الجبم فقبل هو الطويل العريض العميق المانع لم يكن ذلك عبارة عن الجبم لزيادة المايع في صفته ولو قبل هو الطويل العريض لم يكن ذلك عبارة عنه أيضا لنقصان العمق من حده . ويقال فلان يعبر عن فلان اذا كان يؤدى معاني كلامه على وجهها من غير زيادة فيها ولا نقصان منها واذا زاد فيها أو نقص منها لم يكن معبرا عنه . وقبل العبارة من قولك عبرت الدنانير وانما يعبر ليعرف مقدار وزنها فيرتفع الاشكال في صفتها بالزيادة والنقصات . وسميت العبارة من حال المقدار الى ظهره . والعبرة الدمعة المترددة في العين لعبورها من حد من حال المقدار الى ظهره . والعبرة الدمعة المترددة في العين لعبورها من احد

الجانبين إلى الآخر ، والعبرة الآية التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى العلم ، والتعبير تفسير الرؤيا لانه يعبر بها من حال النوم إلى اليقظة ، والعبارة بمنزلة القول فى انها اسم لما يتكلم به المتكلم أجمع وانها تقتضى معبرا عنه ، وتكون مفرداً وجملة فالمفرد قولك عبرت عن الرجل بزيد ، والجملة قولك عبرت عاقته بقام زيد ويزيد منطلق .

(والفرق) بينهما وبين القول ان القول يقتضى المقول بعينه مفرداً كان أوجملة أوما يقوم مقام ذلك ولذلك تعدى تعدياً مطلقاً ولم يتعد الى غير المقول، والعبارة تعدت إلى معنى القول بحرف فقيل عرب عنه.

(الفرق) بين العبارة عن الشيء والاخبار عنه أن الاخبار عنه يكون بالزيادة فى صفته والنقصان منها و يجوز أن يخبر عنه بخلاف ماهو عليه فيكون ذلك كذباً، والعبارة عنه هي الخبر عنه بما هو عليه من غير زيادة و لانقصان فالفرق بينهما بين.

# ومن قبيل الكلام السؤال

(الفرق) بن السؤال والاستخبار أن الاستخبار طلب الحنبر فقط، والسؤال يكون طلب الخبر وطلب الا مر والنهى وهو أن يسأل السائل غيره أن يأمره بالشيء أوينهاه عنه، والسؤال والا مر سواء في الصيغة وانما يختلفان في الرتبة فالسؤال من الادنى في الرتبة والامر من الا رفع فيها.

(الفرق) بين السؤال والاستفهام ان الاستفهام لايكون إلا لما يجهله المستفهم أويشك فيه وذلك ان المستفهم طالب لان يفهم و يجوز أن يكون السائل يسأل عما يعلم وعن مالا يعلم فالفرق بينهما ظاهر ، وأدوات السؤال هل والالف وأم وماومن وأى وكيف وكم وأين ومتى ، والسؤال هو طلب الاخبار بأداته فى الافهام فان قالمامذهبك فى حدث العالم فهو سؤال لانه قدأتى بصيغة السؤال، وان قال اخبر نى عن مذهبك فى حدث العالم فعناه معنى السؤال ولفظه لفظ الا مر والفرق) بين الدعاء والمسألة أن المسألة يقارنها الخضوع والاستكانة ولهذا قالوا المسألة عن دونك والا من فوقك والطلب عن يساويك فأما قوله تعالى المسألة عن دونك والا من فوقك والطلب عن يساويك فأما قوله تعالى

(ولا يسألكم أموالكم) فهويجرى مجرى الرفق فى الكلام واستعطاف السامع به ومثله قوله تعالى (ان تقرضوا الله قرضاً حسناً) فأما قول الحصين بن المنذر ليزيد بن المهاب والحصين بن حيدة :

أمرتك أمراً جازماً فعصيتنى وكان من التوفيق قتل ابن هاشم فهو على وجه الازدراء بالمخاطب والتخطئة له ليقسبل لرأيه الادلال عليه أو غير ذلك مما يجرى مجراه ، والا مر فى هذا الموضع هو المشورة وسميت المشورة أمراً لا نها على صبغة الا مرو معلوم أن التابع لا يأمر المتبوع ثم يعنفه على خالفته أمره ، لا يجوز ذلك فى باب الدين والدنيا الا ترى أنه لا يجوز أن يقال ان المسكين أمر الا مير باطعامه وإن كان المسكين أفضل من الا مير فى الدين، والدعاء إذا كان لله تعالى فهو مثل المسألة معه استكانة وخضوع وإذا كان لغير الله جاز أن يكون معه خضوع وجاز أن لا يكون معه ذلك كدعاء النبي صلى الله جاز أن يكون معه خضوع وجاز أن لا يكون معه ذلك كدعاء النبي صلى من الدعاء بالى فيقد ال دعاه إلى الاسلام لم يكن فيه استكانة ، و يعدى هذا الضرب من الدعاء بالى فيقد ال دعاه إليه وفى الضرب الاول بالباء فيقال دعاه به تقول من الدعاء بالى فيقد الدعاه به وقوده إليه بن ذويه معنى مطالبته به وقوده إليه .

(الفرق) بين الدعاء والنداء أن النداء هور فع الصوت بماله معنى والعربى يقول الصاحبه ناد معى ليكون ذاك أندى اصوتنا أى أبعد له، والدعاء يكون برفع الصوت وخفضه يقال دعوته من بعيد ودعوت الله فى نفسى و لا يقال ناديته فى نفسى، وأصل الدعاء طلب الفعل دعا يدعو وادعى ادعاء آلا نه يدعو إلى مذهب من غير دليل، وتداعى البناء يدعو بعضه بعضاً إلى السقوط، والدعوى مطالبة الرجل بمال يدعو إلى أن يعطاه، وفى القرآن (تدعومن أدبر و تولى) أى يأخذه بالعذاب كا نه يدعوه إليه .

(الفرق) بين النداء والصياح ان الصياح رفع الصوت بما لامعنى له وربما قيل للنداء صياح فأما الصياح فلا يقال له نداء إلا اذا كان له معنى .

(والفرق) بين الصوت والصياح ان الدوت عام في كل شيء تقول صوت اليجر وصوت الباب وصوت الانسان ، والصياح لا يكون إلا لحيوان فأمافول الشاعر: تصبح الردينيات فينا وفيهم صياح بنات الماء أصبحن جوعا فهوعلى التشبيه والاستعارة.

(الفرق) بين الصوت والكلام ان من الصوت ماليس بكلام مثل صوت الطست وأصوات البهائم والطيور .ومن المشكلة وهي حمرة تخالط بياض العين وغيرها والمختلط بغيره قد يظهر للمتأمل فكذلك المعنى المشكل قد يعرف بالتأمل والذي فيه ليس كالمستور والمستور خلاف الظاهر .

(الفرق) بين الاستعارة والتشبيه ان انتشبيه صيّعة لم يعبر عنها واللفظ المستعار قد نقل من أصل الى فرع فهو مغير عماكان عليه فالفرق بينهما بين.

(الفرق) بين الاعادة والتكرار أن التكرار يقع على إعادة الشيء مرةوعلى إعادته مرات يوالاعادة للمرة الواحدة ألاترى أن قول القائل أعاد فلان كذا لايفيدالا اعادته مرة واحدة واذا قال كرركذا كان كلامه مبهما لميدر أعاده مرتين أو مرات ،وأيضا فانه يقال اعاده مرات ولا يقال كرره مرات الا أن يقول ذلك عامى لا يعرف الكلام، ولهذا قالت الفقها. الامر لا يقتضي التكرار والنهى يقتضي التكرار ولم يقولوا الاعادة ، واستدلوا على ذلك بأن النهي الكف عن المنهي ولاضيق في الكفعنه ولاحرج فاقتضى الدوام والتكرار ولوافتضى الامر التكرار للحق الأمور به الضيق والتشاغل به عن أموره فاقتضى فعله مرة ولوكان ظاهرا لامر يقتضي التكرار ماقال سراقة للنني صلي الله عليه وسلم ألعامنا هذا أم الا بدفقال النبي ﷺ للا بدقال لو (١) قلت نعم لوجبت، فأخبر أنالظاهر لايوجبه وانهيصير واجباً بقوله . والمنهى عنالشي. إذا عاد إلى فعله لم يقل انه قد انتهى عنه واذا أمر بالشي. ففعله مرة واحــدة لم يقل انه لم يفعله . فالفرق بين الا مر والنهى في ذلك ظاهر ، ومعلوم أن من يوكل غـيره بطلاق امرأته كان له أن يطاق مرة واحدة ، وما كان من أوامر القرآن مقتضيا للنكرار فان ذلك قد عرف من حاله بدليل لايظاهره ، ولا يتكرر (٣) الامر مع الشرط أيضا ألا ترى أن من قال لغلامه اشتر اللحم اذا دخلت السوق لم يعقل (٣)ذلك التكرار.

<sup>(</sup>١) فىالتيمورية. ولوقلت نعم. (٢) فىالنسخ. بتكرار، (٣) فىنسخة يعلل،

(الفرق) بين الاختصار والايجاز أن الاختصار هو إلقاؤك فضول الالفاظ من الكلام المؤلف من غير اخلال بمعانيه ولهذا يقولون قداختصر فلان كتب الكوفيين أو غيرها إذا ألق فضول ألفاظهم وأدى معانيهم فى أقل مما أدوها فيه من الالفاظ فالاختصار يكون فى كلام قد سبق حدوثه و تأليفه ، والايجاز هو أن ينى الكلام على قلة اللفظ وكثرة المعانى يقال أوجز الرجل فى كلامه اذا جعله على هذا السبيل ، واختصر كلامه أو كلام غيره اذا قصره بعد اطالة فان استعمل أحدها موضع الآخر فلتقارب معنيها .

(الفرق) بين الحذف والاقتصار أن الحذف لا بد فيه من خاف ليستغنى به عن المحذوف ، والاقتصار تعليق القول بما يحتاج اليه من المعنى دون غيره مما يستغنى عنه ، والحذف اسقاط شيء من الكلام وليس كذلك الاقتصار .

(الفرق) بين الاسهاب والاطناب أن الاطناب هو بسط الكلام لتكثير الفائدة ، والاسهاب بسطه مع قلة الفائدة فالاطناب بلاغة والاسهاب عى ، والاطناب بمنزلة سلوك طريق بعيدة تحتوى على زيادة فائدة ، والاسهاب بمنزلة سلوك ما يبعد جهالا بمايقرب ، وقال الخليل يختصر الكلام ليحفظ ويبسط ليفهم، وقال أهل البلاغة الاطناب إذا لم يكن منه بدفهو إيجاز ، وفي هذا الباب كلام كثير استقصيناه في كتاب صنعة الكلام.

## ومن قبيل القول الخبر

(الفرق) بين الخبر وبين الحديث أن الخبر هو القول الذي يصحوصفه بالصدق والكذب ويكون الاخبار به عن نفسك وعن غيرك ، وأصله أن يكون الاخبار به عن غيرك ومابه (١) صار الخبر خبراً هو معنى غير صيغته لأنه يكون على صيغة ماليس بخبر كقولك رحم الله زيداً والمعنى اللهم ارحم زيداً . والحديث في الا صل هو ما تخبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك وسمى حديثاً لا نه لا تقدم له وإنما هو شي حدث لك فحدثت به ثم كثر استعال اللفظين حتى

<sup>(</sup>١) في التيمورية . له ، .

سمى كل واحدمنهما باسم الآخر فقيل للحديث خبر وللخبر حديث ، ويدل على صحة ماقلنا انه يقال فلان يحدث عن نفسه بكذا وهو حديث النفس ولايقال مخبر عن نفسه ولاهو خبر النفس ، واختار مشايخنا قولهم إن سأل سائل فقال أخبر ونى ولم يختار وا حدثونى لأن السؤال استخبار والمجيب مخبر ، ويجوز أن يقال إن الحديث ماكان خبرين فصاعداً إذا كان كل واحد منهما متعلقاً بالآخر فقولنا رأيت زيداً خبر ، ورأيت زيداً منطلقاً حديث ، وكذلك قولك رأيت زيداً وعمراً حديث مع كونه خبراً .

(الفرق) بين النبأ والحبر أن النبأ لا يكون إلا للاخبار بما لا يعلمه المخبر ويجوز أن يكون المخبر بما يعلمه و بما لا يعلمه ولهذا يقال تخبر ني عن نفسي وكذلك تقول تخبر ني عما عندي ولا تقول تنبئي عماعندي ، تنبئي عن نفسي وكذلك تقول تخبر ني عما عندي ولا تقول تنبئي عماعندي ، وفي القرآن ( فسيأتيهم أنباء ما كانوابه يستهزؤون) وإنما استهزؤوا به لأنهم لم يعلموا حقيقته ولو علموا ذلك لتوقوه يعني العذاب وقال تعالى (ذلك من أنباء القرى نقصه عليك) وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شيئاً منها ، وقال على بن عيسي في النبأ معني عظيم الشائن وكذلك أخذ منه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو هلال أيده الله ولهذا يقال سيكون لفلان نبا ولا يقال خبر به ...ذا المعني ، وقال الزجاج في قوله تعالى ( فسيا تيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون ) أنباؤه تا ويله والمعني سيعلمون ما يؤول اليه استهزاؤهم . قلناو إنما يطلق عليه هذا لما فيه من عظم الشائن . قال أبو هلال والانباء عن الشيء أيضاً قد يكون بغير حمل النبا عنه تقول هذا الاثهر ينبيء بكذا ولا تقول يخبر بكذا لان الاخبار لا يكون إلا بحمل الخبر .

(الفرق) بين القصص والحديث أن القصص ما كان طويلا من الا حاديث متحدثاً به عن سلف ومنه قوله تعالى (نحن نقص عليك أحسن القصص) وقال (نحن نقص عليك من أنباء الرسل) ولا يقال لله قاص لا أن الوصف بذلك قد صارعلها لمن يتخذ القصص صناعة ، وأصل القصص فى العربية اتباع الشيء الشيء ومنه قوله تعالى (وقالت لا خته قصيه) وسمى الخبر الطويل قصصاً لا أن

بعضه يتبع بعضاً حتى يطول وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص والحديث يكون عمن سلف وعمن حضر ويكون طويلا وقصيراً ، ويجوز أن يقال القصص هو الخبر عن الا مور التي يتلو بعضها بعضاً ،والحديث يكون عن ذلك وعرف غيره ،والقص قطع يستطيل ويتبع بعضه بعضاً مثل قص الثوب بالمقص وقص الجناح وما أشبه ذلك ، وهذه قصة الرجل يعنى الخبر عن مجموع أمره وسميت قصة لا نها يتبع بعضها بعضاً حتى تحتوى على جميع أمره .

(الفرق) بين الخبر والشهادة أن شهادة الاثنين عند القاضى يوجب العمل عليها ولا يجوز الانصراف عنجبر الاثنين والواحد عليها ولا يجوز الانصراف عنجبر الاثنين والواحد إلى القياس والعمل به ويجوز العمل به أيضا والتعبد اخرج الشهادة عن حكم الخبر المحض، ويفرق بين تولك شهد عليه وشهد على إقراره فتقول إذا جرى الفصل أو الا خذ بحضرة الشاهد كتب شهد عليه، وإذا جرى ذلك رؤية شم أقر به عنده كتب شهد عليه، وإذا جرى ذلك رؤية شم

(الفرق) بين الخبر والا مر أن الا مر لايتناول الآمر لانه لايصح أن يأمر الانسان نفسه ولا أن يكون فوق نفسه في الرتبة فلا يدخل الآمر وعيره في الا مر ويدخل مع غيره في الخبر لانه لا يمتنع أن يخبر عرب نفسه كاخباره عن غيره ولذلك قال الفقهاء إن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تشداه إلى غيره من حيث كان لا يجوز أن يختص بها وفصلوا بينها و بين أفعاله بذلك فقالوا أفعاله لا تتعداه إلا بدليل، وقال بعضهم بل حكمنا وحكمه في فعله سواءفاذا فعل شيئا فقيد صار كا نه قال لنا إنه مباح، قال ويختص العام بفعله كما يختص فعل شيئا فقيد عار كا نه قال لنا إنه مباح، قال ويختص العام بفعله كما يختص في الخبر عند أبي على وأبي هاشم رحمهما الله تعالى، وذهب أبو عبد الله البصري في الخبر عند أبي عبد الله البصري من الصلاة تلزم المكلف في المستقبل ثم يقول بعد مدة إن ذلك لا يلزمه، وهذا أيضا عند القائلين بالقول الا ول أمرو إن كان لفظه لفظ الخبر . وأما الخبر عند حال الشيء الواحد المعلوم أنه لا يجوز خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في الشيء الواحد المعلوم أنه لا يجوز خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في الشيء الواحد المعلوم أنه لا يجوز خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في الشيء الواحد المعلوم أنه لا يجوز خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في الشيء الواحد المعلوم أنه لا يجوز خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في الشيء الواحد المعلوم أنه لا يجوز خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في الشيء الواحد المعلوم أنه لا يحون خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في المديمة و هذا المعلوم أنه لا يحون خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في المديد و هذا المعلوم أنه لا يحون خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في المديد و هذا المعلوم أنه لا يحون خروجه عن تلك الحال في المديد و هذا المعلوم أنه لا يحون خروجه عن تلك الحال في المديد و هذا المعلوم أنه لا يحون خروجه عن تلك الحال في المديد و هذا المعلوم أنه لا يحون خروجه عن تلك المورو المديد و هذا المديد و هذا

ذلك عند الجميسع نحو الخبر عن صفات الله با أنه عالم وقادر .

# ومن أقسام القول الكذب

(الفرق) بين الكذب والمحال أن المحال ما أحيل من الخبر عن حقه حتى لا يصح اعتقاده و يعلم بطلانه اضطراراً مثل قوت سأقوم أمس وشر بت غداً والجسم أسوداً بيض فى حالنواحدة. والكذب هو الخبر الذي يكون مخبره على خلاف ماهو عليه و يصح اعتقاد ذلك و يعلم بطلانه استدلالا والمحال ليس بصدق ولا كذب ، ولا يقع الكذب إلا فى الخبر ، وقد يكون المحال فى صورة الخبر مثل قولك أقدم زيد غداً وفى صورة التمنى كقولك ليتنى فى هذه الحال بالبصرة قولك أقدم زيد غداً وفى صورة التمنى كقولك ليتنى فى هذه الحال بالبصرة فى السنة الماضية ، ويقع فى النداء كقولك يازيد بكر على أن تجعل زيداً بكراً . وخلاف المحتنع و إيجابه فتجويزه قولك المقيد يعدو وايجابه كقولك المقيد يعدو والآخر مالا يفيد متنعاً ولا غير ممتنع بوجه من الوجوه كقولك المقائل يكون الشيءاً سود أبيض وقائما قاعداً .

(الفرق) بين المحال والممتنع على ماقال بعض العلماء أن المحال مالايجوز كونه ولا تصوره مثل قولك الجسم اسود أبيض في حال واحدة ، والممتنع مالايجوز كونه و يجوز تصوره في الوهم وذلك مثل قولك للرجل عشأبدا فيكون هذامن الممتنع لان الرجل لا يعيش أبدا مع جواز تصور ذلك في الوهم. (الفرق) بين المحال والمتنافض ان من المتناقض ماليس بمحال وذلك ان القائل ربماقال صدقا ثم نقضه فصار كلامه متناقضا قدنقض آخره أوله ولم يكن محالا لانالصدق ليس بمحال وقولنا محال لا يدخل الا في الكلام ، ولكن المتكلمين يستعملونه في المعنى الذي لا يصح ثبوته كالصفة وهو في اللغة قول الواصف ثم تعارفه المتكلمون في المعاني. والمناقضة تنقسم أقساما : فنها مناقضة الواصف ثم تعارفه المتكلمون في المعانى. والمناقضة تنقسم أقساما : فنها مناقضة

جملة بتفصيل كقول المخبر الله عادل و لا يظلم مع قولهم انه خاق الكفار النار من غير جرم ، ومنها نقض جملة بحملة وهو قولهم ان جميع جهات الفعل بالله ثم يقولون انه ليثاب العبد ، ومنها نقض تفصيل بتفصيل كقول النصارى واحد ثلاثة وثلاثة واحد لان اثباته واحداً نفى الذاتي و ثالث وفي اثباته ثلاثة الشات لما نفى فى الاول بعينه.

(الفرق) بين التضاد والتناقض ان التناقض يكون فى الاقوال والتضاد يكون فى الافعال يقال الفعلان متضادان ولا يقال متناقضان فاذا جعل الفعل مع القول استعمل فيه التضاد فقيل فعل زيد يضاد قوله وقد يوجد النقيضان من القول ولا يوجد الضدان من الفعل ألا ترى ان الرجل اذا قال بلسانه زيد فى الدار فى حال قوله فى الضدإنه ليس فى الدار فقد أوجد نقيضين معا وكذلك لوقال أحد القولين بلسانه وكتب الاتخر بيده أو أحدهما بيمينه والاتخر بشماله ولا يصم ذلك فى الضدين ، وحد الضدين هو ما تنافيا فى الوجود، وحد النقيضين القولان المتنافيان فى المعنى دون الوجود ، وكل متضادين متنافيان وليس كل متنافيين ضدين عند أبى على كالموت والارادة وقال أبو بكرها صدان لتمانعهما و تدافعها قال ولهذا سمى القرنان المتقاومان ضدين .

وتما يجرى معهذاوان لم يكن قولا التنافى والتضاد والفرق بينهما أن التنافى لا يكون إلا بينشيئين يجوزعليهما البقاء ،والتضاد يكون بين مايبق ومالا يبق.

(الفرق) بين الكذب والخرص أن الخرص هو الحزر وليس من الكذب في شيء والخرص ما يحزر من الشيء يقال كم خرص نخلك أى كم يجيء من ثمر ته وانما استعمل الخرص في موضع الكذب لان الخرص بجرى على غير تحقيق فشبه بالكذب واستعمل في موضعه ، وأما التكذيب فالتصميم على أن الخبر كذب بالقطع عليه و نقيضه التصديق ولا تطلق صفة المكذب إلا لمن كذب بالحق لانها صفة ذم ولكن اذا قيدت فقيل مكذب بالباطل كان ذلك مستقيا وانما صار المكذب صفة ذم وان قيل كذب بالباطل لانه من أصل فاسد وهو الكذب فصار الذم أغلب عليه كما أن المكافر صفة ذم وان قيل كفر بالطاغوت لانه من أصل فاسد وهو الكفر .

(الفرق) بين الكذب والافك أن الكذب اسم موضوع للخبر الذى لا مخبر له على ما هو به ، وأصله فى العربية التقصير ومنه قولهم كذب عن قرنه فى الحرب اذا ترك الحلة عليه وسواء كان الكذب فاحش القبح ، والافك هو الكذب الفاحش القبح مثل الكذب على الله ورسوله أو على القرآن ومثل قذف المحصنة وغير ذلك مما يفحش قبحه وجاء فى القرآن على هذا الوجه قال الله تعالى ( ويل لكل أفاك أثيم ) وقوله تعالى ( ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم) ويقال للرجل اذا خبر عن كون زيد فى الداروزيد فى السوق انه كذب ولا يقال افك حتى يكذب كذبة يفحش قبحها على ما ذكرنا ، وأصله فى العربية الصرف وفى القرآن ( أنى يؤه كون ) أى يصرفون عن الحق ، وتسمى الرياح المؤتفكات لا نها تقلب الارض فتصرفها عما عمدت عليه ، وسميت ديار قوم المؤتفكات لا نها قلبت بهم ،

. (الفرق) بين الانكار والجحدان الجحد أخصمن الانكار وذلك أن الجحد النكار الذي الظاهر ، والشاهد قوله تعالى ( بآياتنا يجحدون ) فجعل الجحد بما تدل عليه الآيات ولا يكون ذلك إلا ظاهرا وقال تعالى ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ) فجعل الانكار النعمة لائن النعمة قد تكون خافية ، ويجوز أن يقال الجحد هو انكار الشي مع العلم به والشاهدة وله (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) فجعل الجحد مع اليقين ، والانكار يكون مع العلم وغير العلم .

(الفرق) بين قولك جحده وجحد به ان قولك جحده يفيد أنه أنكره مع علمه به ، و جحدبه يفيد أنه جحد مادل عليه وعلى هذا فسر قوله تعالى ( و جحدوا به واستيقنتها أنفسهم) أى جحدوا مادلت عليه من تصديق الرسل و نظير هذا قولك إذا تحدث الرجل بحديث كذبته وسميته كاذبا فالمقصود المحدث وإذا قلت كذبت به فعناه كذبت بما جاء به فالمقصود ههنا الحديث ، وقال المبرد لا يكون المجحود إلا بما يعلمه الجاحد كما قال الله تعالى ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بححدون).

(الفرق) بين المحد والكذب أن الكذب هو الخبر الذي لامخبر له على ماهو

به ،والجحد انكارك الشي. الظاهر أو انكارك الشي. مع علمك به فليس الجحد له إلاالانكار الوافع على هذا الوجه، والكذب يكون في انكار وغير انكار.

(الفرق) بين قولك أنكر منه كذا وبينقولك نقم منه كذا أن قولك أنكر منه كذا يفيد أنه بين أن ذلك ليس منه كذا يفيد أنه بين أن ذلك ليس بصلاح له وقوله نقم منه يفيدأنه أنكرعليه إنكار من يريد عقابه ومنه قوله تعالى (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله) وذلك أنهم أنكر وامنهم التوحيد وعذبوهم عليه في الأخدود المقدم ذكره في السورة وقال تعالى (ومانقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) أي ما أنكروا من الرسول حين أرادوا اخراجه من المدينة وقتله إلا أنهم استغنوا وحسنت أحوالهم منذ قدم بلدهم والدليل على ذلك قوله تعالى (وهموا بمالم ينالوا) أي هموا بقتله أو إخراجه ولم ينالوا ذلك ، ولهذا المنى سمى العقاب انتقاما والعقوبة نقمة.

(الفرق) بين الزور والكذب والبهتانأن الزورهو الكذب الذي قد سوى وحسن في الظاهر ليحسب أنه صدق وهو من قولك زورت الشيء إذا سويته وحسنته، وفي كلام عمر زورت يوم السقيفة كلاما ، وقيل أصله فارسي من قولهم زوروهو القوة وزور تهقويته ، وأما البهتان فهومو اجهة الانسان بمالم يحبه وقد بهته. ( الفرق ) بين قولك اختلق وقولك افترى أن افترى قطع على كذب وأخبر به يه واختلق قدر كذبا وأخبر به لا نأصل افترى قطع وأصل اختلق قدر على ماذكر نا.

### ومما مخالف الكذب الصدق

(الفرق) بين قو لكصدق الله وصدق به أن المعنى فيما دخلته الباء أنه أيقن بالله لا نه بمنز لةصدق الخبر بتثبيت الله ومعنى الوجه الا ول أنه صدق الله فيما أخبر به . ( الفرق ) بين الصدق و الحق أن الحق أعم لا نه وقوع الشي من موقعه الذي هو أولى به ، و الصدق الاخبار عن الشي معلى ماهو به ، و الحق يكون اخبار أوغير إخبار .

#### ومن قبيل القول الاقرار

( الفرق) بينالاقراروالاعتراف أنالاقرار فيما قاله أبو جعفر الدامغاني

حاصله أخبار عن شيء ماض وهو في الشريعة جهة ملزمة للحكم والدليل على أنه جهة ملزمة قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) إلى قوله (وليملل الذي عليه الحق في حال الاستيثاق والاشهاد ليثبت عليه ذلك فلو لا انه جهة ملزمة لم يكن لا ثباته فائدة ، وقال بهضهم الاعتراف مثل الاقرار إلا أنه يقتضي تعريف صاحبه الغير أنه قد النزم مااعترف به ، وأصله من المعرفة ، وأصل الاقرار من التقرير وهو تحصيل مالم يصرح به القول ولهذا اختار أصحاب الشروط أقر به ولم يختار وا اعترف به ، قال الشيخ أبوهلال أيده الله تعالى الموالله ولايقال لذلك اعتراف إنه أقر به ويجوز أن يقر بالباطل الذي يجوز أن يقر بالباطل الذي الأصلله ولايقال لذلك اعتراف إنما الاعتراف بالنعمة ولا يقال اقرار بها لانه لا يجوز أن يكون أن يكون شكراً إلا إذا قار نت المعرفة موقع المشكور وبالمشكور له في أكثر الحال فكل اعتراف اقرار وليس كل اقرار اعترافاً ولهذا اختاراً صحاب الشروط ذكر الاقرار لانه أعم، ونقيض الاعتراف الجحدو نقيض الاقرار الانكار

### ومن قبيلالقول الشكر

(الفرق) بين الشكر والحمد أن الشكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم المنعم، والحمد الذكر بالجميل على جهة التعظيم المذكور به أيضا ويصح على النعمة وغيرالنعمة ، والشكر لايصح إلا على النعمة ويجوز أن يحمد الانسان نفسه فى أمور جميلة يا تيما ولا يجوز أن يشكرها لان الشكر يجرى بجرى قضاء الدين ولا يجوز أن يكون للانسان على نفسه دين فالاعتباد فى الشكر على ما توجبه النعمة وفى الحمد على ماتو جبه الحكمة . ونقيض الحمد الذم إلا على إنساءة ويقال الحمد على الاطلاق ولا يجوز أن يطلق إلا لله لان كل إحسان فهو منه فى الفعل أو على الشاكر هو الذاكر بحق المنعم بالنعمة على جهة التعظيم ويجوز فى صفة الله شاكر مو الذاكر بحق المنعم بالنعمة على جهة التعظيم ويجوز فى صفة الله شاكر ين على النعمة فى صفة الله شاكر ين على النعمة ونظير ذلك قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً) وهمذا تلطف فى

الاستدعاء إلى النفقة في وجوه البر والمراد أن ذلك بمنزلة القرض في إيجاب الحق، وأصل الشكر إظهار الحال الجميلة فن ذلك دابة شكور إذا ظهر فيه السمن مع قلة العلف وأشكر الضرع اذا امتلا وأشكرت السحابة امتلات ماءاً والشكير قضبان غضة تخرج رخصة بين القضبان العاسية والشكير من الشعر والنبات صغار نبت خرج بين الكبار مشبهة بالقضبان الغضة ، والشكر بضع المرأة والشكر على هذا الاصل إظهار حق النعمة لقضاء حق المنعم كما أن الكفر تغطية النعمة لابطال حق المنعم فان قبل أنت تقول الحمد فلو لا اجتماعهما في المعنى لم يجتمعا في اللفظ قلنا هذا مثل قولك قتلته للحمد فلو لا اجتماعهما في المعنى لم يجتمعا في اللفظ قلنا هذا مثل قولك قتلته صبرا (١) وأتيته سعياً والقتل غير الصبى ، وقال سيبويه هذا باب ماينصب من المصادر لا نه حال وقع فيها الا مر وذلك كقولك قتلته صبرا والحال التي وقع فيها الحمد فكا أنه قال قتلته في هذه الحال ، والحمد لله شكراً أبلغ من قولك الحمد نقه حمداً لأن ذلك للتوكيد والاول لزيادة معني وهو أي أحمده في حال إظهار نعمه على .

(الفرق) بين الحمد والاحماد أن الحمد من قبيل الكلام على ماذكرناه ، والاحماد معرفة تضمرها ولذلك دخلته الالف فقلت أحمدته لانه بمعنى أصبته ووجدته فليس هو من الحمد فى شيء .

(الفرق) بين الشكر والجزاء أن الشكر لايكون إلا على نعمة والنعمة لاتكون إلالمنفعة أوما يؤدى إلى منفعة كالمرض يكون نعمة لانه يؤدى إلى الانتفاع بعوض، والجزاء يكون منفعة ومضرة كالجزاء على الشر.

(الفرق) بين الشكر والمكافأة أن الشكر على النعمة سمى شكراً عليها وإن لم يكن يوازيها فى القدر كشكر العبد لنعم الله عليه ولا تكون المكافأة بالشر مكافأة به حتى تكون مثله وأصل الكلمة يني، عن هذا المعنى وهو الكفؤ يقال هذا كف هذا اذا كان مثله والمكافأة أيضاً تكون بالنفع والضر والشكر لا يكون إلا على النفع أوما يؤدى إلى النفع على ماذكرنا، والشكر أيضا لا يكون

<sup>(</sup> ۱ ) القتل صبراً هو أن يوثق الشيء و يرمىحتى يموت.

إلا قولا والمكافأة تكون بالقول والفعل ومايجرى مع ذلك .

(الفرق) بين الجزاء والمقابلة أن المقابلة هي المساواة بين شيئين كمقابلة الكتاب بالكتاب وهي في المجازاة استعارة قال بعضهم قد يكون جزاء الشيء أنقص منه والمقابلة عليه لاتكون إلا مثله واستشهدوا بقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها)قال ولوكان جزاء الشيء مثله لم يكن لذكر المثل ههنا وجه والجواب عن هذا ان الجزاء يكون على بعض الشيء فاذا قال مثلها فكا أنه قال على كلها .

(الفرق) بين الحمد والمدح أن الحمد لا يكون إلا على إحسان والله حامد لنفسه على إحسانه إلى خلقه فالحمد مضمن بالفعل ، والمدح يكون بالفعل والصفة وذلك مثل أن يمدح الرجل باحسانه إلى نفسه وإلى غيره وان يمدحه بحسن وجهه وطول قامته ويمدحه بصفات التعظيم من نحو قادر وعالم وحكيم ولا يجوز أن يحمده على ذلك وإنما يحمده على إحسان يقع منه فقط.

(الفرق) بين المدح والنقريظ أن المدح يكون للحى والميت، والتقريظ لا يكون إلا للحى، وخلافه التأبين ولا يكون إلا للميت يقال أبنه يؤبنه تأبيناً وأصل التقريظ من القرظ وهو شى. يدبغ به الاديم وإذا دبغ به حسن وصلح وزادت قيمته فشبه مدحك للانسان الحى بذلك كا نك تزيد فى قيمته بمدحك إياه ولا يصح هذا المعنى فى الميت ولهذا يقال مدح الله ولا يقال قرظه.

(الفرق) بين المدح والثناء أن الثناء مدح مكرر من قولك ثنيت الخيط إذا جالمته طاقين وثنيته بالتشديد إذا أضفت اليه خيطا آخر ومنه قوله تعالى (سبعاً من المثانى) يعنى سورة الحمد لانها تكرر فى كل ركعة .

(الفرق) بين الثناء والنثا على ما قال أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد رحمه الله (١) ان الثناء يكون فى الخير والشر يقال أثنى عليه بخيروأ ثنى عليه بشر والنثا مقصور لايكون إلا فى الشر ونحن سمعناه فى الخير والشر ، والصحيح عندنا أن النثا هو بسعد القول فى مدح الرجل أو ذمه وهو مثل النث نث الحديث نثا إذا نشره و يقولون جاءنى نثا خبر ساءنى يريدون انتشاره واستفاضته، وقال أبو

 <sup>(</sup>١) هو شيخ المصنف وسميه و نسيه .

بكر الثناء بالمد لايكون إلا فى الخيرور بما استعمل فى الشر والـ يكون فى الخير والشا يكون فى الخير والشر ، وهذا خلاف ما حكاه أبو أحمدوالثناء عندناهو بسط القول مدحاً أو ذماً والنثا تكريره فالفرق بينها بين .

( الفرق ) بين المدح والاطراء أن الاطراء هو المدح فى الوجه ومنه قولهم الاطراء يورث الغفلة يريدون المدح فى الوجه والمدح يكون مواجمة وغير مواجمة ·

## ومما يخالف ذلك الهجو

(الفرق) بين السب والشتم أن الشتم تقبيح أمر المشتوم بالقول وأصله من الشتامة وهو قبح الوجه وسمى الاسد شتيم لقبح منظره، والسب هو الاطناب في الشتم والاطالة فيه واشتقاقه من السب وهي الشقة الطويلة ويقال لها سبيب أيضاً وسبيب الفرس شعر ذنبه سمى بذلك لطوله خلاف العرف والسب العامة الطويلة فهذا هو الاصل فان استعمل في غير ذلك فهو توسع.

(الفرق) بين البهل واللعن أن اللعن هو الدعاء على الرجل بالبعد ، والبهـل الاجتهاد في اللعن،قال المبردبهله الله ينبى. عن اجتهاد الداعى عليه باللعن ولهذا قيل للمجتهد في الدعاء المبتهـل .

(الفرق) بين الشمّ والسفه أن الشمّ يكون حسناوذلك إذا كان المشتوم يستحق الشمّ ، والسفه لا يكون إلا قبيحاً وجاء عن السلف في تفسير قوله تعمالي (صم

بكم )إن الله وصفهم بذلك على وجه الشتم ولم يقل على وجه السفه لما قلناه .

(الفرق) بين الذم واللوم أن اللوم هو تنبيه الفاعل على موقع الضرر فى فعله وتهجين طريقته فيه وقد يكون اللوم على الفعل الحسن كاللوم على السخاء والذم لا يكون إلا على القبيح واللوم أيضاً يواجه به الملوم ، والذم قد يواجه به المذموم و يكون دونه و تقول حمدت هذا الطعام أو ذبمته وهو استعارة ولا يستعار اللوم في ذلك .

(الفرق) بين العتابواالومأن العتاب هو الخطاب على تضييع حقوق المودة والصدافة في الاخلال بالزيارة وترك المعونة ومايشاكل ذلك ولا يكون العتاب إلا بمن له موات يمت بها فهو مفارق للوم مفارقة بينة.

(الفرق) بين اللوم والتثريب والتفنيد أن التثريب شبيه بالتقريع والتوييخ تقول و بخه وقرعه وثربه بما كان منه ، واللوم قد يكون لما يفعله الانسان في الحالولا يقال لذلك تقريع وتثريب وتوييخ ، واللوم يكون على الفعل الحسن ولا يكون التثريب الاعلى قبيح ، والتفنيد تعجيز الرأى يقال فنده إذا عجز رأيه وضعفه والاسم الفند ، وأصل الكلمة الغلظ ومنه قيل للقطعة من الجبل فند ، ويحوز أن يقال التثريب الاستقصاء في اللوم والتعنيف ، وأصله من المرب وهو شحم الجوف (١) لان البلوغ اليه هو البلوغ الى الموضع الاقصى من البدن.

(الفرق) بين قولك عابه وبين قولك لمزم ان اللمزهو أن يعيب الرجل بشيء يتهمه فيه ولهذا قال تعالى (ومنهم من يلمزك فى الصدقات) أى يعيبك و يتهمك انك تضعها فى غير موضعها ولا يصح اللمز فيما لا تصح فيه التهمة ، والعيب يكون بالكلام وغيره يقال عاب الرجل بهذا القول وعاب الاناء بالكسر له ولا يكون اللمز إلا قولا .

(الفرق) بين الهمز واللمز قال المبرد الهمز هو أن يهمز الانسان بقول قبيح من حيث لايسمع أو يحثه (٧) و يوسده على أمر قبيح أى يغريه به، واللمز أجهر من الهمز وفى القرآن (همزات الشياطين) ولم يقل لمزات لان مكايدة

<sup>(</sup>١) فيالنسخ و الحوف ، وهو تحريف . (٢) فى النسخ غير منقوطة .

الشيطان خفية ، قال الشيخ رحمه الله المشهور عند الناس ان اللمز العيب سرا، والهمزالعيب بكسرالعين وقال قتادة ( يلمزك في الصدقات ) يطعن عليك وهو دال على صحة القول الاول .

## ومما يوصف به الكلام المستقيم

(الفرق)بين المستقيم والصحيح والصواب ان كل مستقيم صحيح وصواب وليس كل صواب وصحيح مستقيما ، والمستقيم من الصواب والصحيح ماكان مؤلفا ومنظوماعلى سنن لا يحتاج معه إلى غيره ، والصحيح والصواب يجوز أن يكو نامؤلفين وغير مؤلفين ولهذا قال المتكلمون هذا جواب مستقيم إذا كان مؤلفاً على سنن يغنى عن غيره وكان مقتضياً لسؤال السائل ، ولا يقولون للجواب إذا كان كلمة نحولا و نعم مستقيم ، و تقول العرب هذه كلمة صحيحة وصواب ولا يقولون كلمة مستقيمة و لكن كلام مستقيم لا أن الكلمة لا تكون مؤلفة و الكلام مؤلف .

(الفرق) بين المستقيم والصواب أن الصواب إطلاق الاستقامة على الحسن والصدق ، والمستقيم هو الجارى على سنن فتقول للمكلام اذا كان جاريا على سنن لاتفاوت فيه انه مستقيم وان كان قبيحا ولا يقال له صواب الااذا كان حسنا ، وقال سيبو يه مستقيم حسن ومستقيم قبيح ومستقيم صدق ومستقيم كان حسنا ، وقال صراب قبيح .

(الفرق) بين الخطاء والخطأ ان الخطأ هوأن يقصد الشيء فيصيب غيره ولا يطلق إلا في القبيح فاذا قيد جاز أن يكون حسناً مشل أن يقصد القبيح فيصيب الحسن فيقال أخطأ ماأراد وان لم يأت فبيحاً ، والخطاء تعمد الخطأ فلا يكون إلا قبيحاً والمصيب مثل المخطىء إذا أطلق لم يكن إلا ممدوحا وإذا قيد جاز أن يكون مذموماً كقولك مصيب في رميه وان كان رميه قبيحاً فالصواب لا يكون إلا حسنا والاصابة تكون حسنة وقبيحة والخاطي، في الدين لا يكون إلا عاصيالا نه قد زل عنه لقصده غيره ، والمخطى يخالفه لانه قد زل عما قصد منه وكذلك يكون المخطى من طريق الاجتهاد مطيعالا نه قصد الحق واجتهد في اصابته

(الفرق) بين الخطأ والغلط أن الغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز أن يكون صوابا في نفسه ، والخطأ لايكون صوابا على وجه ، مثالذلك أن سائلالوسأل عن دليل حديث الاعراض فأجيب بأنهالا تخلو من المعاقبات ولم يوجد قبلها كان ذلك خطأ لأن الاعراض لا يصح ذلك فيها ولو أجيب بأنهاعلى ضربين منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى كان ذلك غلطا ولم يكن خطأ لان الاعراض هذه صفتها إلا أنك قد وضعت هذا الوصف لها في غير موضعه ولو كان خطأ لكان الاعراض لم تكن هذه حالها لا أن الخطأ ما كان الصواب خلافه وليس الغلط ما يكون الصواب خلافه بلهو وضع الشيء في غير موضعه ، وقال بعضهم الغلط أن يسهى عن ترتيب الشيء وإحكامه والخطأ أن يسهى عن فعله أو أن يوقعه من غير قصد له ولكن لغيره.

(الفرق) بين اللحن والخطأ أن اللحن صرفك الكلام عن جهته ثم صار اسما لازما لمخالفة الاعراب ، والخطأ اصابة خلاف ما يقصد وقد يكون في القول والفعل ، واللحن لا يكون إلا في القول تقول لحن في كلامه ولا يقال لحن في فعله كايقال أخطأ في فعله إلا على إستعارة بعيدة ، ولحن القول مادل عليه القول وفي القرآن (ولتعرفنهم في لحن القول) وقال ابن الانباري لحن القول معنى القول ومذهبه واللحن أيضا اللغة يقال هذا بلحن اليمن ، واللحن بالتحريك الفطنة ومنه قوله عليه السلام فلعل بعضكم ألحن بحجته .

(الفرق) بين خطل اللسان وزلق اللسان أنه يقال فلان خطل اللسان إذا كان سفيهاً لا يبالى ما يقول و ما يقال له قال أبو النجم ، أخطل و الدهركثير خطله ، أى لا يبالى ماأتى به من المصائب وأصله من استرخاء الاذن ثم استعمل فيها ذكرناه ، والزلق اللسان الذي لا يزال يسقط السقطة و لا يريدها و لكن تجرى على لسانه .

(الفرق) بين المهمل والهذيان والهذر أن المهمل خلاف المستعمل وهو الامعنى له فى اللغة التي هو مهمل فيها والمستعمل ماوضع لفائدة مفردا كان أو مع غيره، والهذيان كلام مستعمل أخرج على وجه لا تنعقدبه فائدة، والهذر الاسقاط فى الكلام ولا يكون الكلام هذراً حتى يكون فيه سقط قل أو كثر،

وقال بعضهم الهذر كثرة الكلام، والصحيح هو الذي تقدم. ومن قبيل الكلام القسم

(الفرق) بين القسم والحلف أن القسم أبلغ من الحلف لا أن معنى قولنا أقسم بالله أنه صار ذا قسم بالله ، والقسم النصيب والمراد أن الذى أقسم عليه من المال وغيره قد أحرزه ودفع عنه الخصم بالله ، والحلف من قولك سيف حليف أى قاطع ماض فاذا قلت حلف بالله فكا أنك قلت قطع المخاصمة بالله فالا ول أبلغ لا أنه يتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم ففيه معنيان وقولنا حلف يفيد معنى واحداً وهو قطع المخاصمة فقط وذلك أن من أحرز الشيء باستحقاق في الظاهر فلا خصومة بينه وبين أحد فيه وليس كل من دفع الخصومة في الشيء فقد أحرزه، واليمين اسم للقسم مستعار وذلك أنهم كانوا إذا تقاسموا على شيء قد أحرزه، واليمين اسم للقسم مستعار وذلك أنهم كانوا إذا تقاسموا على شيء تصافقوا بايمانهم ثم كثر ذلك حتى سمى القسم يميناً .

(الفرق) بين العقد والقسم أن العقد هو تعليق القسم بالمقسم عليه مشل قولك والله لا دخلن الدار قتعقد اليمين بدخول الدار وهو خلاف اللغو من الايمان مالم يعقد بشيء كقولك في عرض كلامك هذا حسن وأنة وهذا قبيح والله .

(الفرق) بين العقد والعهد أن العقد أبلغ من العهد تقول عهدت إلى فلان بكذا أى ألزمته إياه وعقدت عليه وعاقدته ألزمته باستيثاق و تقول عاهد العبد ربه ولا تقول عاقد العبد ربه إذ لا يجوز أن يقال استوثق من ربه وقال تعالى (أوفو ابالعقود) وهي ما يتعاقد عليه اثنان وما يعاهد العبد ربه عليه أو يعاهده ربه علي لسان نبيه عليه السلام، ويجوز أن يكون العقد ما يعقد بالقلب واللغو ما يكون غلطاً والشاهد قوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) ولوكان العقد هو اليمين لقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أى حلفتم ولم يذكر الايمان فلما أتى بالمعقود به الذي وقع به العقد علم أن العقد غير اليمين، وأما قول القائل إن فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به فعلت كذا فعبدى حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما قول القائل إن الذي يلزمه في وقع الشرط وجب الجزاء فسمى ذلك بمينا مجازا و تشبيها كان الذي يلزمه

حن العتق مثل ما يلزم المقسم من الحنث ، وأما قول القائل عبده حر وامرأته طالق فخبر مثل قولك عبدى قائم إلا أنه ألزم نفسه فى قوله عبدى حر عتق العبد فلزمه ذلك ولم يكن فى قوله عبدى قائم إلزام .

(الفرق) بين العهد والميثاق أن الميثاق توكيد العهد من قولك أو ثقت الشيء اذا أحكمت شده، وقال بعضهم العهد يكون حالا من المتعاهدين والميثاق يكون من أحدها. (الفرق) بين الوعد والعهد أن العهد ماكان من الوعد مقرونا بشرطنحو قولك ان فعلت كذا قعلت كذا وما دمت على ذلك فأنا عليه ، قال الله تعالى (ولقد عهدنا إلى آدم) أى أعلمناه انك لا تخرج من الجنة مالم تأكل من هذه الشجرة ، والعهد يقتضى الوفاء والوعد يقتضى الا يجاز ، ويقال نقض العهدو أخلف الوعد . (الفرق) بين الوعدو الوأى أن الوعد يكون مؤقت أوغير مؤقت فالموقت كقولهم إذا وعد باين الوعدة مواد أولاها ) وغير المؤقت كقولهم إذا وعد من المختف وإذا وعد عمر و وفى ، والوأى ما يكون من الوعد غير مؤقت الا ترى أنك من مؤلو أى زيد أخلف أو وفى ولا تقول جاء وأى زيد كا تقول جاء وعده .

ومن قبيل الكلام التفسير والتأويل

(الفرق) بين التأويل والتفسير أن التفسير هو الاخبار عن أفراد آحادالجلة ، والتأويل الاخبار بمعنى الكلام ، وقيل التفسير افراد ما انتظمه ظاهر التنزيل ، والتأويل الاخبار بغرض المتكلم بكلام ، وقيل التأويل استخراج معنى الكلام لاعلى وجه يحتمل مجاز آ أو حقيقة ومنه يقال تأويل المتشابه ، وتفسير الكلام افراد آحاد الجملة ووضع كلشى منها موضعه ومنه أخذ تفسير الامتعة بالماء ، والمفسر عند الفقه امافهم معناه بنفسه و المجمل ما لا يفهم المرادبه إلا بغيره ، و المجمل في اللغة ما يتناول الجملة دون التفصيل ، و الأول هو العموم و ما شاكله لان ذلك قد سمى بحملا ، من حيث يتناول جملة مسميات ، ومن ذلك قيل أجملت الحساب ، و الثانى هو مالا يمكن أن يعرف المرادبه خلاف المفسر و الفسر ما تقدم له تفسير ، وغرض عالا تمكن أن يعرف المرادبه خلاف المفسر و الفسر ما تقدم له تفسير ، وغرض عائفها ، غير هذا و إنما سموا ما يفهم المرادمة بنفسه مفسراً لما كان يتبين كما يتبين فا يتبين كما يتبين كم

ماله تفسير، وأصل التأويل فى العربية من ألت إلى الشىء أؤول اليه إذا صرت الله ، وقال تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم ) ولم يقل تفسيره لا نه أراد ما يؤول من المتشابه إلى المحكم .

(الفرق) بين الشرح والتفصيل أن الشرح بيان المشروح وإخراجه من وجه الاشكال إلى التجلى والظهور ، ولهذا لا يستعمل الشرح فى القرآن ، والتفصيل هو ذكر ما تضمنه الجمله على سبيل الافراد ، ولهذا قال تعالى (ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) ولم يقل شرحت ، وفرق آخرأن التفصيل هو وصف آحاد الجنس وذكرها معا وربما احتاج التفصيل إلى الشرح والبيان والشيء لا يحتاج الى نفسه .

(الفرق) بين التفصيل والتقسيم أن فى التفصيل معنى البيان عن كل قسم بما يزيد على ذكره فقيط، والتقسيم يحتمل الأمرين، والتقسيم يفتح المعنى والتفصيل يتم بيانه.

(الفرق) بين القرآن والفرقان أن القرآن يفيد جمع السور وضم بعضها إلى بعض، والفرقان يفييد أنه يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر.

# ومن قبيل القول السلام والتحية

(الفرق) بين السلام والتحية أن التحية أعممن السلام ، وقال المبرد يدخل في التحية حياك الله ولك البشرى ولقيت الخير ، وقال أبو هلال أبده الله تعالى ولا يقال لذلك سلام إنما السلام قولك سلام عليك ، ويكون السلام في غير هذا الوجه السلامة مثل الضلال والضلالة والجلال والجلالة ، ومنه دار السلام أى دار السلامة وقيل دار السلام أى دار الله ، والسلام اسم من أسهاء الله ، والتحية أيضا الملك ومنه قولهم التحيات لله .

## ومنالك الامالخاص

(الفرق) بين الخاص والخصوص أن الخصوص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوى عليه لفظه بالوضع، والخاص مااختص بالوضع لا بارادة، وقال بعضهم الخصوص ما يتناول بعض ما يتضمنه العموم أوجرى مجرى العموم من المعانى ، وأما العموم فما استغرق ما يصلح أن يستغرقه وهو عام ، والعموم لفظ مشترك يقع على المعانى والكلام ، وقال بعضهم الخاص ما يتناول أمراً واحداً بنفس الوضع ، والخصوص أن يتناول شيئا دون غيره وكان يصح أن يتناوله وذلك الغير .

(الفرق) بين العام والمبهم أن العام يشتمل على أشياء والمبهم يتناول واحد الا شياء لكن غير معين الذات فقولنا شيء مبهم وقولنا الا شياء عام .

(الفرق) بين التخصيص والنسخ أن التخصيص هو مادل على أن المراد بالكلمة بعض ماتناولته دون بعض ، والنسخ مادل على أن مثل الحمكم الثابت بالخطاب زائل فى المستقبل على وجهلو لاه لكان ثابتا ، ومن حق التخصيص أن لا يدخل إلا فيها يتناوله اللفظ ، والنسخ يدخل فى النص على عين والتخصيص ما لا يدخل فيه ، والتخصيص يؤذن با نالمراد بالعموم عندالخطاب ماعداه ، والنسخ يحقق أنكل ما يتناوله اللفظ مراد فى حال الخطاب وإن كان غيره مراداً فيها بعد ، والنسخ فى الشريعة لا يقع با شياء يقع بها التخصيص ، والتخصيص لا يقع ببعض ما يقع به النسخ فقد بان لك مخالفة أحدها للآخر فى الحد والحكم جميعا ، و تساويهما فى بعض الوجوه لا يوجب كون النسخ تخصيصا .

(الفرق) بين النسخ والبداء أن النسخ رفع حكم تقدم بحكم أن أوجبه كتاب أو سنة ولهذا يقال ان تحريم الخر وغيرها نما كان مطلقا في العقل نسخ لا باحة ذلك لان إباحته عقلية ولا يستعمل النسخ في العقليات، والبداء أصله الظهور تقول بدا لي الشيء إذا ظهر و تقول بدا لي في الشيء إذا ظهر لك فيه دأى لم يكن ظاهراً لك فتركته لأجل ذلك، ولا بجوز على الله البداء لكونه عالما لنفسه، وما ينسخه من الا حكام ويثبته انما هو على قدر المصالح لا أنه يبدو له من الاحوال مالم يكن باديا، والبداء هو أن تأمر المكلف الواحد بنفس على الله لا نه يدل على التردد في الرأى، والنسخ في الشريعة لفظة منقولة عما على الله لا نه يدل على التردد في الرأى، والنسخ في الشريعة لفظة منقولة عما وضعت له في أصل اللغة كسائر الاسماء الشرعية مثل الفسق والنفاق ونحوذلك

وأصله فى العربية الازالة ألا تراهم فالوا نسخت الريح الآثار فان قلت إن الربح ليست بمزيلة لها على الحقيقة قلنا اعتقد أهل اللغة أنهامزيلة

لها كاعتقادهم أن الصنم إله .

(الفرق) بين فحوى الخطاب ودليـل الخطاب أن فحوى الخطاب ما يعقل عند الخطاب لا بلفظه كـقوله تعالى ( ولا تقللهما أف ) فالمنع من ضربهما يعقل عند ذلك ، ودليل الخطاب هو أن يعلق بصفة الشيء أو بعدد أو بحال أو غاية فما لم يوجد ذلك فيه فهو بخلاف الحكم فالصفة قوله في سائمة الغنم الزكاة فيه دليل على أنه ليس في المعلوفة زكاة ، والعدد تعليق الحد بالثمانين فيـه دليل على سقوط مازاد عليـه ، والغاية قوله تعـالى (حتى يطهرن) فيه دليل على أن الوطء قبل ذلك محظور ، والحال مثل ماروى أن يعلى بن أمية قال لعمر مالنا نقصر وقدامنا يعنى الصلاة فقال عمر تعجبت بما تعجبت منــه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، وهذا مذهب بعض الفقهاء ، وآخرون يقولون إن جميع ذلك يعرف بدلائل أخر دون دلائل الخطاب المذكورة همنا ، وفيه كلام كثير ليس هذا موضع ذكره ، والدليل لوقرن به دليل لم يكن مناقضة ولوقرن باللفظ فحواه لمكان ذلك مناقضة ألاتري أنهلو قالفي سائمة الغنم الزكاةوفي المعلوفة الزكاة لم يكن تناقضاولو قال فلا تقل لهاأف واضربها لكان تناقضاً وكذلك لوقال هومؤتمن على قنطار ثم قال يخون فى الدرهم يعد تناقضا وقوله تعالى ( ولا تظلمون فتيلا ) يدل فحواه على نفى الظلم فيمازاد على ذلك ودلالة هذا كدلالة النص لان السامع لايحتاج في معرفته إلى تأمل، واما قوله تعالى ( فمن كان منكم مر يضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فمعناهفأفطر بعده ، وقد جعله بعضهم فحوى الخطاب وليس ذلك بفحوى عندهمولكنه من باب الاستدلال ألا ترى أنك لوقرنت به فحواه لم يكن تناقضا فأما قوله ىعالى ( والسارقوالسارقةفاقطعوا أيديهما ) فانه يدلعلي المرادبفائدته لا بصريحه ولا فحواه وذلك أنه لما ثبت أنه زجر أفاد أن القطعهو لاجلااسرقة وكذلك قوله تعالى ( الزانية والزانى ) .

( الفرق ) بين البيان والفائدة قال على بن عيسى ماذكر ليعرف به غيره فهو البيان كقولك غلام زيد وإنما ذكر زيد ليعرف به الغلام فهو للبيان وقولك ضربت زيداً انما ذكر زيد ليعرف أن الضرب وقع به فذكر ليعرف به غيره ، والفائدة ماذكر ليعرف في نفسه نحو قولك قام زيد إنما ذكر قام ليعرف أنه وقع القيام، وأما معتمد البيان فهو الذي لا يصم الكلام إلا به نحو قولك ذهب زيد فذهب معتمدالفائدة ومعتمد السان، وأما الزيادة في البيان فهو البيان الذي يصح الكلام دونه وكذلك الزيادة في الفائدة هي التي يصح الكلام دونها نحو الحال في قولكمر زيد ضاحكا والبيانقولك أعطيت زيداً درهما فعلى هذا يجرى البيان والفائدة ومعتمد الفائدة والحال أبداً للزيادة في الفائدة فالمفعول الذي ذكر فاعله للزيادة في البيان فا ما الفاعل فهو معتمـد البيان وكذلك مالم يسم فاعله وقولك قام زيد معتمد الفائدة فاذا كانصفة فهو للزيادة فى البيان تحوقو لكمررت برجل قام فهوههنا صفة مذكورة للزيادة فى البيان. (الفرق) بن عطف البيان وبن الصفة أن عطف البيان بحرى مجرى الصفة فى أنه تبيين للأول ويتبعه في الاعراب كقولك مررت با خيك زيد إذا كان له أخوان أحدهما زيد والآخر عمرو فقد بين قولك زيد أي الا ٌخوينمر رت به ، والفرق بينهما أن عطف البيان بحب بمعنى إذا كان غيرالموصوف بهعليه كان له مثل صفته وليس كذلك الاسم العلم الخالص لانه لا يجب بمعنى لو كان غيره على مثل ذلك المعنى استحق مثل اسمه مثال ذلك مرر ت بزيد الطويل فالطويل يحب بمعنى الطول وإن كان غير الموصوف على مثل هذا المعنى وجب له صفة طويل وأما زيد فيجب المسمى به من غير معنى لو كان لغيره لو جب له مثـال اسمه إذ لو وافقه غيره في كل شيء لم يجب أن يكون زيداً كما لو وافقه في كل شيء لوجب أن يكون له مثل صفته ولا بجب أن يكون له مثل اسمه . قال (١) أبوهلال أيده الله والبيان عند المتكلمين الدليل الذي تتبين به الأحكام، ولهنذا قال أبو على وأبو هاشم رحمهما الله : الهداية هي الدلالة والبيان صحملا

<sup>(</sup>۱) من ها إلى قول و القرق من الحج عن السحائيمورية (۱) https://archive.org/details/@user082170

الدلالة والبيان واحداً ، وقال بعضهم هو العلم الحادث الذي يتبين به الشيء، ومنهم من قال : البيان حصر القول دون ماعداه من الأدلة ، وقال غيره : البيان هو الكلام والحنط والاشارة ، وقيل البيان هو الذي أخرج الشيء من حيز الاشكال الى حد التجلى ، ومن قال هو الدلالة ذهب إلى أنه يتوصل بالدلالة إلى معرفة المدلول عايه والبيان هو ما يصح أن يتبين به ما هو بيان له ، وكذلك يقال ان الله قد بين الاحكام بأن دل عليها بنصية الدلالة في الحمم المظهر طناو كذلك يقال المدلول عليه قد بان و يوصف الدال با نه ببين و توصف الا مارات الموصلة إلى غلبة الظن با نها بيان كما يقال انها دلة نه الموصلة إلى غلبة الظن با نها بيان كما يقال انها دلالة تشبيها لها بما يوجب العلم من الأدلة نها

ومن قبيل الكلام النجوى

(الفرق) بن النجوى والسر أن النجوى اسم للكلام الحفى الذى تناجى به صاحبك كا نك ترفعه عن غيره وذلك أن أصل الكلمة الرفعة ، ومنه النجوة من الارض ، وسمى تدكليم الله تعالى موسى عليه السلام مناجاة لا نه كان كلاما أخفاه عن غيره ، والسر إخفاء الشيء فى النفس ، ولو اختفى بستر أووراء جدار لم يكن سرآ ، ويقال في هذا الكلام سرتشيها بما يخفى فى النفس ، ويقال سرى عند فلان تريد ما يخفيه فى نفسه من ذلك ولا يقال نجواى عنده ، وتقول لصاحبك هذا ألة يه اليك تريد المعنى الذى تخفيه فى نفسك ، والنجوى تتناول جملة ما يتناجى به من الكلام ، والسر يتناول معنى ذلك وقد يكون السر فى غير المعانى مجازاً تقول فعل هذا سراً وقد أسر الا مر، والنجوى لا تكون إلا كلاما .

(الفرق) بين القراءة والتلاوة أن التلاوة لاتكون إلالكامتين فصاعدا، والقراءة تكون للكلمة الواحدة يقال قرأ فلان اسمه ولا يقال تلا إسمه وذلك أن أصل التلاوة اتباع الشيء الشيء يقال تلاه إذا تبعه فتكون التلاوة في الكلمات يتبع بعضها بعضاً ولا تكون في الكلمة الواحدة اذ لا يصح فيه النلو.

(الفرق) بين إلا ولكن أن الاستثناء هو تخصيص صيغة عامة فأما لكن فهى تحقيق اثبات بعد نفى أو نفى بعد اثبات تقول ماجا أنى زيد لكن عمرو جاءنى . وأتى عمرو لكن زيد لم يأت فهذا أصل لكن ، وليس باستثناء في التحقيق ،

وقال ابنالسراج الاستثناء هو إخراج بعض من كل.

(القرق) بين الاستثناء والعطف أنك إذا قلت ضربت القوم فقد أخبرت أن الضرب قد استوفى القوم ثم قلت وعمراً فعمرو غير القوم والفعل الواقع به غير الفعل الواقع بالقوم وإنما أشركته معهم فى فعل ثان وصل اليه منكوليس هذا حكم الاستثناء لا تك تمنع فى الاستثناء أن يصل فعلك إلى جميع المذكور. ومن قبيل الكلام المنازعة

(الفرق) بين المنازعة والمطالبة أن المطالبة تكون بما يعرف به المطلوب كالمطالبة بالدين ولا تقع إلا مع الاقرار به وكذلك المطالبة بالحجة على الدعوى والدعوى قول يعترف به المدعى، والمنازغة لا تكون إلا فيها ينكر المطلوب ولا يقع فيها يعترف به الخصان منازعة .

(الفرق) بين المعارضة والالزام أن كل معارضة الزام وليس كل الزام معارضة ألا ترى أن قولك لمن أنكر حدوث الا جسام ماأنكرت أنها سابقة للحوادث الزام وليس بمعارضة ، والمعارضة أن تبدأ بما في عرض المسألة وبما في رأيه ثم تأتى بالمسألة فتجمع بينهما وبين ذلك إما بعلة أو بغير علة . . فالمعارضة بالعلة كقولك إن كان الله تعالى يفعل الجور فلا يكون الجور لا نه القادر المالك ، والمعارضة على غير علة نحو قولنا لمن يقول إن السواد والحركة جسم ما أنكرت أن البياض والسكون أيضاً جسم .

(الفرق) بين المعارضة وإجراء العلة فى المعلول أن المطالب باجراء العلة فى المعلول يبدأ بتقرير خصمه على جهة الانتلال ثم يأتى بالموضع الذى رام أن يجرى فيه كما تقول لا صحاب الصفات إذا قلتم إن كل موجو دلم يكن غير الله محدث فقولوا إن صفاته محدثة لا نها ليست هى الله ، وكذلك قولك للملحد إذا قلت إن الاجسام قديمة لا نقدمها متصور فى العقل فلا يتصور فى العقل ما لاحقيقة له .

(الفرق) بين المسألة والفتيا أن المسألة عامة فى كل شى. والفتيا سؤال عن حادثة، وأصله من الفتاء وهوالشباب والفتى الشاب والفتاة الشابة وتقول للامة وإن كانت عجوزاً فناة لا نها كالصغيرة فى أنها لا نوقر توقيرالكبيرة،

والفتوة حال الغرة والحداثة،وقيل للمسائلة عن حادثة فتيا لا ُنها في حالة الشابة في أنها مسائلة عن شي. حدث .

(الفرق) بين المعارضة وقاب المسائلة أن قاب المسائلة هو الرجوع على السائل بمثل مطالبته فى مذهب له يلزمه فيه مثل الملك كـقولنا للمحيرة إذا قالوا إن الفاعل فى الشاهد لا يكون إلاجسما فلما كان الله فاعلاوجب أن يكون جسما ماأنكر تم إذا كأن الفاعل فى الشاهد لا يكون إلا محدثا مربوبا أى لا يكون فى الغائب إلا كـذلك ، وقلب المسائلة يكون بعد الجواب فاذا كان قبل الجواب كان ظلما إلا أن يجعل على صيغة الجواب ، والمعارضة هو أن يذكر المذهبان جميعاً فيجمع بينهما ، وقاب السؤال لا يكون إلا ذكر مذهب واحد .

(الفرق) بين الابلاغ والا دا أن الا دا وإيصال الشي على ما يجب فيه ، و منه أدا و الدين ، فلان حسن الا دا ملا يسمع و حسن الا دا . للقراءة ، والا بلاغ إيصال ما فيه بيان للافهام و منه البلاغة و هي إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة .

(الفرق) بين الابلاغ والايصال أن الابلاغ أشد اقتضاء للمنتهى اليه من الايصال لا نه يقتضى لوغ فهمه وعقله كالسلاغة التى تصل إلى القلب، وقيل الابلاغ اختصار الشيء على جهة الانتهاء ومنه قوله تعالى (ثم أباغه مأمنه).

(الفرق) بين الاسم العرفى والاسم الشرعى أن الاسم الشرعى مانقل عن أصله فى اللغة فسمى به فعل أو حكم حدث فى الشرع نحو الصلاة والزكاة والصوم والكفر والايمان والاسلام وما يقرب من ذلك وكانت هذه أسهاء تجرى قبل الشرع على أشياء أخر وكثر استعالها حتى صارت حقيقة فيها وصار استعالها على الا صل مجازاً ألاترى أن استعال الصلاة اليوم فى الدعاء مجاز وكان هو الا صل و الاسم العرفى ما نقل عن بابه بعرف الاستعال فى الدعاء مجاز وكان هو الا صل و الاسم العرفى ما نقل عن بابه بعرف الاستعال نحو قو لنا دابة وذلك أنه قد صار فى العرف إسها لبعض ما يدب و كان فى الا صل السما الحمد عن الما المطمئن من الا رض ثم صار فى العرف السما المطمئن من الا رض ثم صار فى العرف الما المناه المناه

آخر فالواجب حمله على ماوضع في الشرع لا أن ماوضع له في اللغة قد انتقل عنه وهو الا صل فما استعمل فيه بالعرف أولى بذلك وإذا كان الخطاب في العرف لشيء وفي اللغة بخلافه وجب حمله على العرف لا أنه أولى كما أن اللفظ الشرعي يحمله على ماعدل عنه وإذا حصل الكلام مستعملا في الشريعة أولى على ماذكر قبل، وجميع أسهاء الشرع تحتاج إلى بيان نحو قوله تعالى (أفيموا الصلاة وآتوا الزكاة )إذ قد عرف بدليل أنه أريد بها غير ماوضعت له في اللغة وذلك عيل ضربين أحدها يراد به مالم يوضع له البتة نحو الصلاة والزكاة ، والثاني يراد به ماوضع له في اللغة لكنه قد جعل إسها في الشرع لما يقع منه على وجه مخصوص أو يبلغ حداً مخصوصاً فصار كا نه مستعمل في غير ماوضع له وذلك نحو الصيام والوضوء وما شاكله .

(الفرق) بين بلى و نعم أن بلى لا تكون إلا جواباً لما كان فيه حرف جحد كقوله تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) وقوله عزوجل ( ألم يا" تكم رسل منكم) ثم قال في الجواب ( قالوا بلى ) و نعم لا تكون للاستفهام بلا جحد كقوله تعالى ( فهل وجد تم ماوعد ربكم حقاً قالوا نعم ) وكذلك جواب الخبر إذا قال قد فعلت ذلك قلت نعم لعمرى قد فعلته ، وقال الفراء وإنما امتنعوا أن يقولوافي جواب الجحود نعم لا "نه إذا قال الرجل مالك على شيء فلو قال الآخر نعم كان صدقه كا "نه قال نعم ليس لى عليك شيء وإذا قال بلى فانما هو رد لكلام صاحبه أي بلى لى عليك شيء فلذلك اختلف بلى ونعم .

(الفرق) بين الوسوسة والنزغ أن النزغهو الاغواء بالوسوسة وأكثر ما يكون عند الغضب ، وقيل أصله للازعاج بالحركة إلى الشرويقال هذه نزغة من الشيطان للخصلة الداعية إلى الشر ، وأصل الوسوسة الصوت الخفي ومنه يقال لصوت الحلي وسواس، وكل صوت لا يفهم تفصيله لخفائه وسوسة ووسواس وكذلك ماوقع في النفس خفيا ، وسمى الله تعالى الموسوس وسواسا بالمصدر في قوله تعالى : (من شر الوسواس الخناس) وسمى الله تعالى الموسوس وسواسا بالمصدر في قوله تعالى : (من شر الوسواس الخناس)

# ﴿ الباب الثالث ﴾

فى الفرق بين الدلالة والدليل والاستدلال ، وبين النظر والتأمل وبين النظر والرؤية ، وما يجرى مع ذلك

(الفرق) بين الدلالة والدليـل أن الدلالة تكون على أربعة أوجه أحدها مايمكن أن يستدل به قصد فاعله ذلك أولم يقصد، والشاهد أن أفعال البهائم تدل على حدثها وليس لها قصد إلى ذلك والا ُفعال الحكمة دلالة على علم فاعلما وإن لم يقصدفاعلها أن تكون دلالة على ذلك، ومن جعل قصد فاعل الدلالة شرطاً فيها احتج بأن اللص يستدل بأثره عليه ولا يكون أثره دلالة لا نه لم يقصد ذلك فلو وصف بأنه دلالة لوصف هو بأنه دال على نفسه وليس هذا بشي ولا"نه ليس بمنكر في اللغة أن يسمى أثره دلالة عليه ولا أن يوصف هو بأنه دال على نفسه بل ذلك جائز في اللغة معروف يقال قد دل الحارب على نفسه بركوبه الرمل ويقال أسلك الحزن لا نه لايدل على نفسك ويقولون استدللنا عليه بأثره وليس له أن محمل هذا على المجاز دون الحقيقة إلا بدليل ولادليل، والثاني العبارة عن الدلالة بقال للمستول أعدد لالتك، والثالث الشبية بقال دلالة المخالف كذا أى شبهة مهوالرابع الامارات يقول الفقهاء الدلالةمن القياس كذا والدليل فاعل الدلالة ولهذا يقاللن يتقدم القوم في الطريق دليل إذ كان يفعل من التقدم ما يستدلون به ، وقد تسمى الدلالة دليلا مجازا ، والدليل أيضاً فاعل الدلالة مشتق من فعله ،و يستعمل الدليل في العبارة والأمارة ولا يستعمل في الشبه ،والشهةهي الاعتقاد الذي يختار صاحبه الجهل أو يمنع من اختيار العلم وتسمى العبارة عن كيفية ذلك الاعتقاد شهة أيضاً وقد سمى المعنى الذي يعتقد عنده ذلك الاعتقاد شهة فيقال هذه الحيلة شهة لقوم اعتقدوها معجزة .

(الفرق) بين الدلالة والشبهة فيما قال بعض المتكلمين ان النظر فى الدلالة يوجب العلم والشبهة يعتقد عندها أنها دلالة فيختار الجهل لالمكان الشبهة ولاللنظر فيها، والاعتقاد هو الشبهة فى الحقيقة لا المنظور فيه.

(الفرق) بين الدلالة والامارة أن الدلالة عندشيو خناما يؤدى النظر فيه إلى العلم، والامارة ما يؤدى النظر فيه إلى غلبة الظن لنحو ما يطلب به من جهة القبلة و يعرف به جزاء الصيدوقيم المتلفات، والظن في الحقيقة ليس يجب عن النظر في الامارة لوجوب النظر عن العلم في الدلالة وإنما يختار ذلك عنده فالامارة في الحقيقة ما يختار عنده الظن، ولهذا جاز اختلاف المجتهدين مع علم كل واحد منهم بالوجه الذي منه خالفه صاحبه كاختلاف الصحابة في مسائل الجد واختلاف آراء ذوى الرأى في الحروب وغيرها مع تقدار بهم في معرفة الاثمور المتعلقة بذلك، ولهذا تستعمل الامارة في كان عقلياً وشرعياً.

(الفرق) بين الدلالة والحجة قال بعض المتكلمين الادلة تنقسم أقساماً وهى دلالة العقبل ودلالة السنة ودلالة الاجماع ودلالة القياس فدلالة العقبل ضربان أحدهما ماأدى النظر فيه إلى العلم بسوى المنظور فيه أو بصفة لغيره ، والآخر مايستدل به على صفة له أخرى وتسمى طريقة النظر ولا تسمى دلالة لا نه يبعد أن يكون الشيء دلالة على نفسه أو على بعض صفات نفسه فلا يبعد أن يكون يدل على غيره وكل ذلك يسمى حجة فاقترقت الحجة والدلالة من هذا الوجه ، وقال قوم لا يسميان حجة ودلالة إلا بعد النظر فيهما وإذا قلنا حجة التهودلالة الله فالمراد أنالته نصبهما وإذا قلنا حجة التهودلالة الله فالمراد أنالته نصبهما وإذا قلنا أن ينصبهما ناصب ، وقال غيره المستقامة فى النظر والمضى فيه على سنن مستقيم من رد الفرع إلى الاصل وهي ما خوذة من الحجة وهي الطريق المستقيم وهذا هو فعله المستدل وليس من الدلالة فى شيء ، وتا ثير الحجة في النفس كما ثير البرهان فيها وإنما تنفصل الحجة من البرهان لا أن الحجة مشتقة من معنى اشتقاق و ينبغي أن يكون لغة مفردة .

( الفرق) بين الاحتجاج والاستدلال أن الاستدلال طلب الشيء من جمة عيره ، والاحتجاج هي الاستقامة في النظر على ماذكر نا سواء كان من جمة

مايطلب معرفتهأو من جهة غيره .

(الفرق) بين دلالة الكلام ودلالة البرهانأن دلالة البرهان هي الشهادة للمقالة بالصحة ، ودلالة الكلام احضار المعنى النفس من غير شهادة له بالصحة إلا أن يتضمن بعض الكلام دلالة البرهان فيشهد بصحة المقالة ، ومن الكلام ما يتضمن دلالة البرهان ومنه مالا يتضمن ذلك إذ كل برهان فانه يمكن أن يظهر بالكلام كما أن كل معنى يمكن ذلك فيه، والاسم دلالة على معنا، وليس برهاناً عليه فنا ثير برهاناً عليه فنا ثير دلالة البرهان .

(الفرق) بين الاستدلال والدلالة أن الدلالة ما يمكن الاستدلال به عوالاستدلال فعل المستدل ولو كان الاستدلال والدلالة سواءاً لكان يجبأن لوصنع جميع المكلفين للاستدلال على حدث العالم أن لا يكون في العالم دلالة على ذلك. (الفرق) بين الدلالة والعلامة أن الدلالة على الشيء ما يمكن كل ناظر فيهاأن يستدل بها عليه كالعالم لماكان دلالة على الخالق كان دالا عليه لكل مستدل به وعلامة الشيء ما يعرف به المعلم له ومن شاركه في معرفته دون كل و احد كالحمح تجعله علامة لدفين تدفنه فيكون دلالة لك دون غيرك ولا يمكن غيرك أن يستدل به عليه إلا إذا وافقته على ذلك كالتصفيق تجعله علامة لجيء زيد فلا يكون ذلك دلالة إلا لمن يوافقك عليه ، ثم يجوز أن تزيل علامة الشيء بينك و بين صاحبك فتخرج من أن تكون علامة له ولا يجوز أن تخرج الدلالة على الشيء من أن تكون علامة تكون بالوضع والدلالة بالاقتضاء .

( الفرق) بين العلامة والآية أن الآيةهي العلامة الثابتة من قولك تأييت بالمكان إذا تحبست به وتثبت قال الشاعر :

وعلمت أن ليست بدار ثابتة فكصفقة بالكف كان رقادى أى ليست بدار تحبس وتثبت، وقال بعضهم أصل آية آيية ولكن لما اجتمعت ياآن قلبوا(١) احداها ألفا كراهة التضعيف وجاز ذلك لانه اسم

<sup>(</sup>١) فى التيمورية , قلبت ، .

غير جار على فعل.

(الفرق) بين العلامة والا ثر أن أثر الشيء يكونبعده ، وعلامته تكون قبله تقول الغيوم والرياح علامات المطر ومدافع السيول آثار المطر .

(الفرق) بين العلامة والسمة أنالسمة ضرب من العلامات مخصوص وهو ما يكون بالنار في جسد حيوان مثل سمات الابل وما يحرى مجراها وفى القرآن (سنسمه على الخرطوم) وأصلها التأثير فى الشيء ومنه الوسمى(١)لا نه يؤثر فى الارض أثراً، ومنه الموسم لما فيه من آثار أهله والوسمة (٧)معروفة سميت بذلك لتأثيرها فيما يخضب بها .

(الفرق) بين الدلالة والبرهان أن البرهان لا يكون إلا قولا يشهد بصحة الشيء، والدلالة تكون قولا تقول العالم دلالة على القديم وليس العالم قولا، وتقول دلالتي على صحة مذهبي كذافتاً تي بقول تحتج به على صحة مذهبك، وقال بعض العلماء البرهان بيان يشهد بمعنى آخر حق في نفسه وشهادته مثال ذلك أن المخبار با أن الجسم محدث هو بيان با أن له محدثاً والمعنى الا ول حق في نفسه، والدليل ما ينبيء عن معنى من غير أن يشهد بمعنى آخر وقد ينبيء عن معنى يشهد بعنى آخر فالدليل أعم، وسمعت من يقول البرهان ما يقصد به قطع حجة الحصم غارسي معرب وأصله بران أي اقطع ذاك ومنه البرهة وهي القطعة من الدلالة فارسي معرب وأصله بران أي اقطع ذاك ومنه البرهة وهي القطعة من الدلالة ولا يعرف صحة ذلك ، وقال على بن عيسى: الدليل يكون وضعياً قد يمكن أن يجعل على خلاف ماجعل عليه نحو دلالة الاسم على المسمى ، وأما دلالة البرهان فلا يمكن أن توضع دلالة على خلاف ماهي دلالة عليه نحو دلالة الفعل على المسمى ، وأما دلالة على الفاعل لا يمكن أن تجعل دلالة على أنه ليس بفاعل .

(الفرق) بين الا مارة والعلامة أن الامارة هي العلامة الظاهرة، و يدل على ذلك أصل الكلمة وهو الظهور ، ومنه قبل أمر الشيء إذا كثر ومع الكثرة ظهور الشائن ، ومن ثم قبل الامارة لظهور الشائن ، وسميت المشورة أمار آلائن الرأى يظهر بها وائتمر القوم إذا تشاوروا قال الشاعر ، ففيم الإمار فيكم والامار »

 <sup>(</sup>١) هو أول المطر · ( ۲) نبت مخضب به الشعر ·

(الفرق) بين العلامة والرسم أن الرسم هو إظهار الاثر في الشيء ليكون علامة فيه ، والعلامة تكون ذلك وغيره ألا ترى أنك تقول علامة مجيء زيد تصفيق عمرو وليس ذلك بأثر.

(الفرق) بين الرسم والحتم أن الحتم يني، عن إيمام الشي، وقطع فعله وعمله تقول ختمت القرآن أي أتممت حفظه وقرأته وقطعت قراءته وختمت الكبر لانه آخر مايفعل به لحفظه ولا يني، الرسم عن ذلك وإنما الرسم إظهار الاثر بالشي، ليكون علامة فيه وليس يدل على تمامه ألا ترى أنك تقول ختمت القرآن ولا تقول رسمته فأن استعمل الرسم في موضع الحتم في بعض المواضع فلقرب معناه من معناه ، والاصل في الحتم ختم الكتاب لانه يقع بعد الفراغمنه ومنه قوله تعالى (اليوم نختم على أفواههم) منع وقوله تعالى (ختم الله على فلوبم) ليس بمنع ولكنه ذم بأنها كالممنوعة من قبول الحق على أن الرسم فارسي معرب الأصل له في العربية فيجوز أن يكون بمعني الحتم الافرق بينهما الانهما لغتان.

(الفرق) بين الحتم والطبع أن الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه فهو يفيد من معنى الثبات واللزوم مالايفيده الحتم ، ولهذا قبل طبع الدرهم طبعاً وهو الاثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه ، كذلك أيضاً قبل طبع الانسان لانه ثابت غير زائل ، وقبل طبع فلان على هذا الخلق إذا كان لا يزول عنه ، وقال بعضهم الطبع علامة تدل على كنه الشيء قال وقبل طبع الانسان لدلالته على حقيقة مزاجه من الحرارة والبرودة قال وطبع الدرهم علامة جوازه .

(الفرق) بين العلة والدلالة أن كل علة مطردة منعكسة وليسكل دلالة تطرد و تنعكس ألا ترى أن الدلالة على حدث الاجسام هي استحالة خلوها عن الحوادث وليس ذلك بمطرد في كل محدث لائن العرض محدث ولا تحله الحوادث، والعلة في كون المتحرك متحركا هي الحركة وهي مطردة في كل متحرك و تنعكس فليس بئيء يحدث فيه حركة إلا وهو متحرك ولا متحرك إلا وقيه حركة .

(الفرق) بين العلة والسبب أن من العلة مايتا ٌخرعن المعلول كالربح وهو

علة التجارة يتأخر ويوجد بعدها والدليل على أنه علة لها أنك تقول إذاقيل لك تتجر قلت للربح . وقد أجمع أهل العربية ان قول القائل لم مطالبة بالعلة لا بالسبب قان قيل ما أنكرت ان الربح علة لحسن التجارة وسبب له أيضاً ، قلنا أول مافى ذلك أنه يوجب أن كل تجارة فيها ربح حسنة لانه قد حصل فيهاعلة الحسن كما أن كل ماحصل فيه ربح فهو تجارة ، والسبب لا يتأخر عن مسببه على وجه من الوجوه ألا ترى أن الرمى الذى هو سبب لذهاب السهم لا يجوز أن يكون بعد ذهاب السهم ، والعلة فى اللغة ما يتغير حكم غيره به ومن ثم قيل للمرض علة لانه يغير حال المريض و يقال للداعى إلى الفعل علة له تقول فعلت كذا لعلة كذا ، وعند بعض المتكلمين أن العلة ما توجب حالا لغيره كا الكون والقدرة ولا تقول ذلك فى السواد لما لم يوجب حالا ، والعلة فى الفقه ما تعلق الحكم به من صفات الأصل المنصوص عليه عند القايس .

(الفرق) بين السبب والشرط أن السبب يحتاج اليه فى حدوث المسبب ولا يحتاج اليه فى معدوم وذلك ولا يحتاج اليه فى بقائه ألا ترى أنه قد يوجد المسبب والسبب معدوم وذلك نحو ذهاب السهم يوجد مع عدم الرمى ، والشرط يحتاج اليه فى حال وجود المشروط وبقائه جميعا نحو الحياة لما كانت شرطاً فى وجودالقدرة لم يحزأن تبقى القدرة مع عدم الحياة .

(الفرق) بين السبب والآلة أن السبب يوجب الفعل والآلة لا توجبه، والآلة هي التي يحتاج اليها بعض الفاعلين دون بعض فلا ترجع إلى حسن الفعل وهي كاليد والرجل.

(الفرق) بين النظر والاستدلال أن الاستدلال طلب معرفة الشيء من جهة غيره والنظر طلب معرفة الشيء من جهة غيره والنظر طلب معرفة القادر قادر آمن جهة فعله استدلال وحدالنظر طلب إدراك الشيء من جهة البصر أو الفكر ويحتاج في إدراك المعنى إلى الامرين جميعاً كالتأمل للخط الدقيق بالبصر أو لاثم بالفكر لا "ن إدراك الخطالدقيق التي بها يقرأ طريق إلى إدراك المعنى وكذلك طريق الدلالة المؤدية إلى العلم بالمعنى، وأصل النظر المقابلة فالنظر

بالبصر الاقبال به نحو المبصر، والنظر بالقلب الاقبال بالفكر نحو المفكر فيه، ويكون النظر باللمس ليدرى اللين من الحشونة، والنظر إلى الانسان بالرحمة هو الاقبال عله بالرحمة ، والنظر نحو ما يتوقع والانظار إلى مدة هو الاقبال بالنظر نحو المتوقع ، والنظر بألا مل هو الاقبال به نحو المأمول ، والنظر من الملك لرعيته هو إقباله نحوهم بحسن السياسة ، والنظر في الكتاب بالعين والفكر هو الاقبال نحوه بهما، ونظر الدهر اليهم أى أهلكهم وهو إقباله نحوهم بشدائده ، والنظير المثيل فانك إذا نظرت إلى أحدهما فقد نظرت إلى الآخر وإذا قرن النظر بالقلب فهو الفكر في أحوال ما ينظر فيه وإذا قرن بالبصر كان المراد به تقليب الحدقة عوما يلتمس رؤيته مع سلامة الحاسة .

(الفرق) بين النظر والتأمل أن النظر هوماذ كرناه ، والتأمل هوالنظر المؤمل بهمعرفة ما يطلب و لا يكون إلا في طول مدة ف كل تأمل نظر وليسكل نظر تأملا . (الفرق) بين النظر والبديمة أن البديمة أول النظر يقال عرفت على البديمة أى في أول أحوال النظر ، وله في الكلام بديمة حسنة إذا كان يرتجله من غير فكر فيه . (الفرق) بين البديمة والروية أن الروية في الاالمية في الرأى بديمة كروية غيره ، وقال ولهذا يقال للرجل إذا وصف بسرعة الاصابة في الرأى بديمة كروية غيره ، وقال من غير فكر ، والروية اشباع الرأى والاستقصاء في تأمله تقول روأت في الاسمع المن عن ين النظر والفكر أن النظر يكون فكر أو يكون بديمة والفكر ما عدا البديمة . و تركت همزة الروية للكثرة الاستعال (الفرق) بين النظر والفكر أن النظر يكون فكر أو يكون بديمة والفكر ما عدا البديمة . والمؤرق الشرويكون مع شكوية ويكون في دادا وهو لا يشك أنه يحضر له ، و ينتظر قدوم زيد غداً وهو شاك فيه .

(الفرق) بين التفكر والتدبر أن التدبر تصرف القلب بالنظر فى العواقب والتفكر تصرف القلب بالنظر فى العواقب والتفكر تصرف القلب بالنظر فى الدلائل. وسنبين اشتقاق التدبر وأصله فما بعد (الفرق) بين النظر والرؤية أن النظر طلب الهدى ، والشاهد قوهم نظرت https://archive.org/details/@user082170

فلم أر شيئا، وقال على بن عيسى: النظر طلب ظهور الشيء، والناظر الطالب لظهور الشيء والله ناظر لعباده بظهور رحمته إياهم، ويكون الناظر الطالب لظهور الشيء بادراكه من جهة حاسة بصره أو غيرها من حواسه ويكون الناظر إلى لين هذا الثوب من لين غيره، والنظر بالقلب من جهة التفكر، والانظار التوقف لطلب وقت الشيء الذي يصلح فيه قال والنظر أيضا هو الفكر والتأمل لاحوال الا شياء ألا ترى أن الناظر على هذا الوجه لابد أن يكون مفكراً والمفكر على هذا الوجه يسمى ناظراً وهو معنى غير الناظر وغير المنظور فيه ألا ترى أن الانسان يفصل بين كونه ناظراً وكونه غير ناظر، ولا يوصف القديم بالنظر لان النظر لايكون إلا مع فقد العلم ومعلوم أنه لا يصلح النظر في الشيء ليعلم إلا وهو مجهول، والنظر يشاهد بالعين فيفرق بين نظر الغضبان ونظر الراضى، وأخرى فانه لوطلب جماعة الهلال ليعلم من رآهمنهم عن لم يره مع أنهم جميعا ناظرون فصح بهذا أن النظر تقليب العين حيال مكان المرثى طلباً لرؤيته، والرؤية هي ادراك المرثى، ولما كان الله تعالى برى الاشياء من حيث لا يطلب رؤيتها صح أنه لا يوصف بالنظر.

(الفرق)بين قولنا مدإليه بصره واستشرفه بيصره أن قولنا استشرفه بيصره معناه أنه مداليه بصره من أعلاه .

ومما بحرى مع ذلك

(الفرق) بين الانتظار والترجى أن الترجى انتظار الخير خاصة ولا يكون إلا مع الشك، وأما الانتظار والتوقع فهو طلب مايقدر أن يقع.

(الفرق) بين الانتظار والتربص أن التربص طول الانتظار يكون قصير المدة وطويلها ومرف ثم يسمى المتربص بالطعام وغيره متربصاً لا نه يطيل الانتظار لزيادة الربح ومنه قوله تعالى (فتربصوابه حتى حين (١)) وأصله من الربصة وهي التلبث يقال مالي على هذا الا مر ربصة أي تلبث في الانتظار حتى طال. (الفرق) بين الانتظار والامهال أن الانتظار مقرون بما يقع فيه النظر والامهال مبهم.

<sup>(</sup>١)وفى نسخة ۽ فتريصوا حتى يا تتى الله بأمره ، وكلاهما فى القرآن.

(الفرق) بين قولهم آنست بيصرى وأحسست بيصرى أن الاحساس يفيدالرؤية وغيرها بالحاسة، والايناس يفيدالانس بما تراه ولهذا لا يجوز أنه يقال ان الله يؤنس ويحس إذ لا يجوز عليه الوصف بالحاسة والانس، ويكون الايناس في غير النظر.

(الفرق) بين الخاطر والنظر أن الخاطر مرور معنى بالقلب بمنزلة خطاب مخاطب يحدث بضروب الا حاديث، والخواطر تنقسم بحسب المعانى إذ كا معنى فله خاطر يختصه يخالف جنس مايختص غيره ومن كال العقل تصرف القلب بالخواطر ولا يصح التكليف إلا مع ذلك، وعند أبى على أن الخاطر جنس من الاعراض لا يوجد إلا فى قلب حيوان وانه شي، بين الفكر والذكر لا ألذكر علم والفكر جنس من النظر الذي هو سبب العلم، والخواطر تنبه على الا شبوتكون ابتداء أو لا تولد علماً، ومنزلة الخاطر فى ذلك منزلة التخيل فى أنه بي العلم والظن لا نه تمثل شيء من غير حقيقة، وعند الباخي رحمه الله أنه كلام يحد ألله تعالى فى سمع الانسان أو يحدثه الملك أو الشيطان فاذا كان من الشيط سمى وسواساً بوإلى هذا ذهب أبو هاشم رحمه الله بوالذي يدل على أن الخاص سمى وسواساً بوإلى هذا ذهب أبو هاشم رحمه الله بوالذي يدل على أن الخاص الكلام أصلا ولا يعرف معانيه، وعن إبراهيم أنه لا بد من خاطرين أحده بأمر بالاقدام والآخر بالكف ليصح الاختيار ، وعن ابن الراوندى أن خاء المشتمى ، والعقل القييز بين الحسن والقبيح .

(الفرق) بين الذكرو الخاطر أن الخاطر يكون ابتداءاً و يكون عن عزوب، و الذكرون إلا عن عزوب لا نه إنما يذكر ماعزب (١) عنه وهو عرض ينافى النسيا

ومما يجري مع الاستدلال القياس

(الفرق) بين القياس وبين الاجتهاد أنالقياس حمل الذي على الشي العند الحكامه لوجه من الشبه ، وقيل حمل الشيء على الشيء وإجراء حكمه عليه الشبه بيا

<sup>(</sup>١) أى بعد .

عند الحامل، وقال أبو هاشم رحمه الله حمل شيء على شيء واجراء حكمه عليــه ولذلك سمى المكيال مقياساً من حيث كان يحمل عليمه ما يراد كيله، وكذلك يسمون مايقـدر به النعال مقياساً أيضاً ، ولذلك لايستعمل القيـاس في شيء من غير اعتبار له بغيره و إنما يقال قست الشيء بالشيء فلا(١) يقال لمن شبه شيئاً بشيء من غير أن يحمل أحدهما على الآخر ويجرى حكمه عليه قايس، ولو جاز ذلك لجاز أن يسمىالله تعالىقايساً لتشبيهه الكافر بالمستوالمؤمن بالحي والكفر بالظلمة والايمان بالنور، ومن قال القياس استخراج الحق من الباطل فقد أبعد لائن النصوص قد يستخرج بها ذلك ولايسمي قياساً ، ومثال القياس قولك إذاكان ظلم المحسن لايجوز من حكم فعقوبة المحسن لاتجوز منه، والفقها. يقولون هو حمل الفرع على الا صل لعلة الحكم، والاجتماد موضوع في أصل اللغة لبذل المجهود ، ولهذا يقال اجتهد في حمل الحجر إذا بذل مجهوده فيــه ولا يقال اجتهدت في حمل النواة ، وهو عند المتكلمين مايقتضي غلبة الظن في الاحكام التي كل مجتهد فيها مصيب ولهذا يقولون قال أهل الاجتهاد كذا وقال أهل القياس كذا فيفرقون بينهما ، فعلى هذا الاجتهاد أعممن القياسلا نه يحتوى على القياس وغيره، وقال الفقها. الاجتهاد بذل المجهود في تعرف حكم الحادثة من النص لابظاهر ، ولا فحواه، ولذلك قال معاذ أجتهد رأى فيمالا أجدفيه كتاباً ولاسنة ، وقالالشافعي: الاجتهاد والقياس واحبدوذلك أن الاجتهاد عنده هو أن يعلل أصلا ويردغيره اليهما، فأما الرأي فما أوصل اليهالحكمالشرعي منالاستدلال والقياس ولذلك قال معاذ أجتهدرأني ، و كتب عمر هـذا مارأي عمر وقال على عليه السلام رأ في ورأى عمرأن لا يبعن تمرأيت بيعهن ، يعني أمهات الأولاد ، وفيه دلالة على بطلانقول من يرد الرأىويذمه،والترجيح ما أيد بهالعلةو الخبر إذا قابله مايعارضه، والاستدلال أن يدل على أن الحكم في الشي. ثابت من غير رده الىأصل، والاجتهاد لايكون إلافالشرعياتوهو مأخوذ من بذل المجهود واستفراغ الوسع في النظر في الحادث لبرده إلى المنصوص على حسبمايغلب

١(١) في التيمورية , ولا ، .

فى الظن وإنما يوسع ذلك مع عدم الدلالة والنص ألا ترى أنه لايجوزلا ُحد أن يقول إن العلم بحدوث الا ُجسام اجتهادكما أن سهم الجد اجتهاد، ولا يجوز أن يقال وجوب خمسة دراهم فى مائنى درهم مسألة اجتهاد لكون ذلك بحمعاً عليه، وقد يكون القياس فى العقليات فالفرق بينه وبين الاجتهاد ظاهر.

(الفرق) بين دلالة الآية وتضمين الآية أن دلالة الآية على الشيء هو ما يمكن الاستدلال به على ذلك الشيء كقوله الحمد الله يدل على معرفة الله اذا قلنا إن معنى قوله الحمد لله أمراً لانه لا يجوز أن يحمد من لا يعرف، ولهذا قال أصحابنا إن معرفة الله واجبة لا أن شكره واجب لا نه لا يجوز أن يشكر من لا يعرف، وتضمين الآية هو احتمالها للشيء بلا مانع ألا ترى أنهلو احتملته لكن منع منه القياس أو سنة أو آية أخرى لم تتضمنه، ولهذا نقول إن قوله (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لا يتضمن وجوب القطع على من سرق دانقاً وإن كان محتملا لذلك لمنع السنة منه، وهذا واضح والحمد لله تعالى .

# ﴿ الباب الرابع ﴾

فى الفرق بين أقسام العلوم وما يجرى مع ذلك من الفرق بين الادراك والوجدان وفى الفرق بين ما يضاد العلوم ويخالفها

(الفرق) بين العلم والمعرفة أن المعرفة أخص من العلم لانها علم بعين الشيء مفصلا عما سواه ، والعلم يكون مجملا ومفصلا قال الزهرى لا أصف الله بأنه عارف ولا أعنف من يصفه بذلك لا أن المعرفة مأخوذة من عرفان الدار يعنى آثارها التي تعرف بها قال ولا يجوز أن يكون علم الله تعالى بالاشياء من جهة الا ثر والدليل ، قال والمعرفة تمييز المعلومات فأوما الى أنه لا يصفه بذلك كما لا يصفه بانه مميز ، وليس ما قاله بشيء لا أن آثار الدار ان كانت سميت عرفانا

فسميت بذلك لا نهاطريق الى المعرفة بها وليس في ذلك دليل على أن كل معرفة تكون من جهة الا°ثر والدليل ، وأما وصفالعارف بأنه يفيد تمييز المعلومات في علمه فلو جعله دليلا على أن الله عارف كان أولى من المعلومات متميزة في علمه بمعنى أنها متخيلة له وانما لم يسم علمه تمييزاً لائن التمييز فينا هواستعمال العقل بالنظر والفكر اللذين يؤديان الى تمييز المعلومات فلم يمتنعأن توصف معلوماته بأنها متميزة وانكان لا يوصف بأنه بميز لا ُن تميزها صفةلها لا له والمعرفة بها تفيد ذلك فيها لا فيه فسكل معرفة علم وليس كل علم معرفة وذلك أنالفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخرمن التخصيص في ذكر المعلوم، والشاهد قول أهل اللغة إن العلم يتعدى الى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون بمعنى المعرفة كقوله تعالى ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) أي لاتعرفونهم الله يعرفهم، و أنما كان ذلك كذلك لأن لفظ العلم مبهم قاذا قلت علمت زيدا فذكرته باسمه الذي يعرفه به المخاطب لم يفد فاذا قلت قائماً أفدت لا نك دللت بذلك على أنك علمت زيدا على صفة جاز أن لا تعلمه عليها مع علمك به في الجملة ، واذا قلت عرفت زيدا أفدت لا نه بمنزلة قولك علمته متميزا من غيره فاستغنى عن قولك متميزاً. من غيره لما فى لفظ المعرفة من الدلالةعلىذلك . والفرق بين العلم والمعرفة إنما يتبين في الموضع الذي يكون فيه جملة غير مبهمة ألا ترى أن قولك علمت أن لزيد ولدا وقولك عرفت أن لزيد ولدا بجريان مجرى واحداً .

(الفرق) بين العلم واليقين أن العلم هو اعتقاد الشيء على ماهو به على سبيل الثقة ، واليقين هو سكون النفس و ثلج الصدر بما علم، ولهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى باليقين ، ويقال ثلج اليقين وبرد اليقين ولا يقال ثلج العلم وبرد العلم، وقيل الموقن العالم بالشيء بعد حيرة الشك، والشاهد أنهم يجعلونه ضد الشك فيقولون شك ويقين وقلما يقال شك وعلم فاليقين مايزيل الشك دون غيره من أضداد العلوم ، والشاهد قول الشاعر:

بكى صاحي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا

أى أزال الشك عنه عند ذلك ، ويقال إذا كان اليقين عند المصلى أنه صلى أربعاً فله أن يسلم ، وليس يراد بذلك أنه إذا كان عالماً به لا ن العلم لا يضاف إلى ماعند أحد إذا كان المعلوم فى نفسه على ماعلم وإنما يضاف اعتقاد الانسان إلى ما عنده سواء كان معتقده على مااعتقده أولا إذا زال به شكه ، وسمى علمنا يقيناً لا أن فى وجوده ارتفاع الشك.

(الفرق) بين العلم والشعور أن العلم هو ماذكرناه، والشعور علم يوصل إليه من وجه دقيق كدقة الشعر ولهذا قيل للشاعر شاعر لفطنته لدقيق المعانى، وقيل للشعير شعيراً للشظية الدقيقة التي فى طرفه خلاف الحنطة، ولا يقال الله تعالى يشعر لا أن الا شياء لا تدق عنه، وقال بعضهم الذم للانسان بأنه لا يشعر أشد مبالغة من ذمه بأنه لا يعلم لا أنه إذا قال لا يشعر فكا أنه أخرجه إلى معنى الحمار وكا أنه قال لا يعلم من وجه واضح ولا خنى وهو كقولك لا يحس، وهذا قول من يقول إن الشعور هو أن يدرك بالمشاعر وهى الحواس كما أن الاحساس هو الادراك بالحاسة ولهذا لا يوصف الله بذلك.

(الفرق) بين البصير والمستبصر أن البصير على وجهين أحدها المختص بأنه يدرك المبصر إذا وجد ، وأصله البصر وهو صحة الرؤية ، ويؤخذ منه صفة مبصر بمعنى رأى ، والرأى هو المدرك للمرثى والقديم رأى بنفسه ، والآخر البصير بمعنى العالم تقول منه هو بصيروله به بصر وبصيرة أى علم ، والمستبصر هو العالم بالشيء بعد تطلب العلم كانه طلب الابصار مثل المستفهم والمستخبر المتطلب للفهم والحبر ، ولهذا يقال إن الله بصير ولا يقال مستبصر ، ويجوز أن يقال إن الاستبصار هو أن يتضح له الاثمر حتى كانه يبصره ولا يوصف الله تعالى به لائن الاتضاح لا يكون إلا بعد الحفاء .

ومها یجری مع هذا

( الفرق ) بين البصر والعين أن العين آلة البصر وهي الحدقة ، والبصر السم للرؤية ولهذا يقال احدى عينيه عمياء ولا يقال أحد بصريه أعمى ، وربما يجرى البصر على العين الصحيحة مجازا ولا يجرى على العين العمياء فيدلك هذا

على أنه اسم للرؤية على ما ذكرنا ، ويسمى العلم بالشيء اذا كان جلياً بصراء يقال لك فيه بصر يراد أنك تعلمه كما يراه غيرك .

(الفرق) بين التعليم والتلقين أن التلقين يكون في الكلام فقط ، والتعليم يكون في الكلام وغيره وغيره ولا يقال لقنه الشجارة والنجارة والخياطة كما يقال علمه في جميع ذلك ، وأخرى فإن التعليم يكون في المارة الواحدة ، والتلقين لا يكون إلا في المرات ، وأخرى فإن التلقين هو مشافهتك الغير بالتعليم وإلقاء القول إليه ليأخذه عنك ووضع الحروف مواضعها والتعليم لا يقتضى ذلك. ولهذا لا يقال ان الله يلقن العبد كما يقال ان الله يعلمه .

(الفرق) بين العلم والرسخ أن الرسخ هو أن يعلم الشيء بدلائل كثيرة أو بضرورة لا يمكن ازالتها ، وأصله الثبات على أصليتعلق به ، وسنبين ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله ، واذا علم الشيء بدليل لم يقل انذلك رسخ .

(الفرق) بين المعرفة الضرورية والالهام أنالالهام ما يبدو فى القلب من المعارف بطريق الحير ليفعل و بطريق الشرك ، والمعارف الضرورية على أربعة أوجه أحدها يحدث عند المشاهدة والثانى عند التجربة والثالث عند الا خبار المتواترة والرابع أوائل العقل .

(الفرق) بين العالم و المتحقق أن المتحقق هو المتطلب حق المعنى حتى يدركه كقولك تعلم أى اطلب العلم ، ولهــذا لا يقال إن الله متحقق ، وقيل التحقق لا يكون إلا بعد شك تقول تحققت ما قلته فيفيدذلك أنك عرفته بعد شك فيه.

(الفرق) بين العلم والعقل أن العقل هو العلم الأول الذي يزجر عن القبائح (١) وكلمن كان زاجره أقوى كان أعقل، وقال بعضهم العقل بمنعصاحبه عن الوقوع في القبيح وهو من قولك عقل البعير إذا شده فمنعه من أن يثور ولهذا لا يوصف الله تعالى به ، وقال بعضهم العقل الحفظ يقال اعقلت دراهمي أي حفظتها وأنشد قول لبد :

واعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل

<sup>(</sup>١) فى السكندرية والقبيح،

قال ومن هذا الوجه يجوز أن يقال إنالته عاقل كما يقالله حافظ إلا أنه لم يستعمل فيه ذلك ، وقيل العقل يفيد معنى الحصر والحبس ، وعقل الصبى إذا وجدله من المعارف ما يفارق به حدود الصيبان (١) وسميت المعارف التي تحصر معلوماته عقلا لا نهاأوائل العلوم الاترى أنه يقال للمخاطب اعقل ما يقال لك (٧) أى احصر معرفته لئلا يذهب عنك ، وخلاف العقل الحق وخلاف العلم الجهل ، وقيل لعاقلة الرجل عاقلة لا نهم يحبسون عليه حياته ، والعقال ما يحبس الناقة عن الانبعاث ، قال وهذا أحب إلى فى حد العقل من قولهم هو علم بقبح القبائح والمنع من ركوبها لا ن فى أهل الجنة عقلا (٣) لا يشتهون القبائح وليست علومهم منعا ، ولو كان العقل منعاً لكان الله تعالى عاقلا لذا ته وكنا ولما لم يجز أن يوصف الله بأن له علوما حصرت معلوماته لم يجز أن يوصف الله بأن له علوما حصرت معلوماته لم يجز أن يسمى عاقلا وذلك أنه عالم لذا ته بما لانهاية له من المعلومات ، ولهذه العلة لم يجز أن يسمى ان الله معقول لذا لا نه (٤) لا يكون محصوراً بعلوما كا لا تحيط به علومنا.

(الفرق) بين العقل والا رب أن قولنا الا رب يفيد وفور العقل من قولهم عظم مؤرب إذا كان عليه لحم كثير وافر ، وقدح أريب وهو المعلى وذلك أنه يأخذ النصيب المؤرب (ه) أى الوافر .

(الفرق) بين العقل واللب أن قولنا اللب يفيد أنه مر خالص صفات الموصوف به ، والعقل يفيد أنه يحصر معلومات الموصوف به فهومفارق له من هذا الوجه ، ولبه خالصه ولما لم يجزأن يوصف الله تعالى بمعان بعضها أخلص من بعض لم يجزأن يوصف باللب .

( الفرق ) بين العقل والنهى أن النهى هو النهاية فى المعارف التى لايحتاج اليها فى مفارقة الاطفال ومن يجرى مجراهم وهى جمع واحدها النهية ويجوز

<sup>(</sup>١) من هنا إلى (الفرق بين العلم والشهادة ) غير موجود فى التيمورية بل فى الأصل والسكندرية . (٣) فى السكندرية ، لأن أهل الجنة عقلاء عند (٤) فى نسخة ، وانه » . (٥) فى النسخ ، مؤربا » .

أن يقال إنها تفيد أن الموصوف بها يصلح أن ينتهى إلى رأيه، وسمى الغدير نهيآ لا ن السيل ينتهى إليه ، والتنهية المكان الذى ينتهى إليه السيل والجمع التناهى وجمع النهى انه(١) وأنهاء.

(الفرق) بين العقل و الحجاأن الحجاهو ثبات العقل من قولهم تحجى بالمكان إذا قام به. (الفرق) بين العقل و الذهن أن الذهن هو نقيض سوء الفهم وهو عبارة عن وجود الحفظ لما يتعلمه (٣) الانسان و لا يوصف الله به لا نه لا يوصف بالتعلم .

(الفرق) بين العلم والفطنة أن الفطنة هي التنبه على المعنى، وضدها الغفلة ورجل مغفل لا فطنة له وهي الفطنة والفطانة، والطبانة مثلهاور جل طبن فطن، وبحوز أن يقال إن الفطنة ابتداء المعرفة من وجه غامض فكل فطنة علم وليس كل علم فطنة، ولما كانت الفطنة علما بالشيء من وجه غامض لم يجز أن يقال الانسان فطن بوجود نفسه وبأن السماء فوقه.

(الفرق) بين الفطنة والذكاء أن الذكاء تمام الفطنة من قولك ذكت النار إذا تم اشتعالها، وسميت الشمس ذكاء لتمام نورها، والتذكية تمام الذبح فني الذكاء معنى زائد على الفطنة .

(الفرق) بين الفطنة والحدق والكيس أن الكيس هو سرعة الحركة في الا مور والا خد في يعنى منها دون مالا يعنى يقال غلام كيس إذا كان يسرع الا خد فيها يؤمر به ويترك الفضول وليس هومن قبيل العلوم، والحدق أصله حدة القطع يقال حدقه إذا قطعه، وقولهم حدق الصبي القرآن معناه أنه بلغ آخر الوقطع تعلمه و تناهى في حفظه وكل حاذق بصناعة فهو الذي تناهى فيها وقطع تعلمه الله تعالى لا توصف معلوماته بالانقطاع لم يجز أن يوصف بالحدق.

#### ومها بجری مع هذا

(الفرق) بين الا ملمى واللوذعى أن اللوذعى هو الخفيف الظريف مأخوذ. من لذع النار وهو سرعة أخذها فىالشىء، والا ملمى هو الفطن الذكى الذى يتبين عواقب الا مور بأدنى لمحة تلوح له ·

<sup>(</sup>١) فى النسخ . النهى ، ، والتصحيح منالقاموس. (٢) فى نسخة . يستعمله ، .

(الفرق) بن الفطنة والنفاذ أن النفاذ أصله فى الذهاب يقال نفذ السهم إذا خهب فى الرمية، ويسمى الانسان نافذاً إذا كان فكره يبلغ حيث لا يبلغ فكر البليد فنى النفاذ معنى ذائد على الفطنة، ولا يكاد الرجل يسمى نافذاً إلا إذا كثرت فطنته للا شياء ويكون خراجاً ولاجاً فى الا مور، وليسهو من الكيس أيضاً فى شىء لا أن الكيس هو سرعة الحركة فيا يعنى دون مالا يعنى، ويوصف به الناقص الآلة مثل الصبى ولا يوصف بالنفاذ إلاالكامل الراجح وهذا معروف. (و الفرق) بين ذلك وبين الجلادة أن أصل الجلادة صلابة البدن ولهذا سبى الجلد جلدا لا نه أصلب من اللحم وقيل الجليد لصلابة وقيل للرجل الصلب على الحوادث جلد وجليد من ذلك، وقد جالد قرنه وهما يجالدان اذا المشتد أحدهما على صاحبه، ويقال للا رض الصلبة الجلد بتحريك اللام.

ومها يجرى مع ذلك وليسمنه

(الفرق) بين القريحة والطبيعة أن الطبيعة ماطبع عليه الانسان أى خلق، والقريحة فيما قال المبرد ما خرج من الطبيعة من غير تكلف ومنه فلان جيد القريحة ويقال للرجل اقترح ماشئت أى أطلب مافى نفسك، وأصل الكلمة الخلوص ومنه ماء قراح إذا لم يخالطه شيء، ويقال للارض التي لا تنبت شيئا قرواح اذا لم يخالطها شيء من ذلك، والنخلة إذا تجردت وخلصت جلدتها قرواح وذلك اذا نمت وتجاوزت وأتى عليها الدهر، والفرس القارح يرجع الى هذا لا قد تم سنه، قال وأما القرح والقرحة فليس من ذلك وانما القرح ثلم فى الجلدوالقرحة مشبهة بذلك.

(الفرق) بين علام وعلامة أن الصفة بعلام صفة مبالغة وكذلك كل ماكان على فعال ، وعلامة وان كان للمبالغة فان معناه ومعنى دخول الها. فيه أنه يقوم مقام جماعة علما. فدخلت الها. فيه لتأنيث الجماعة التي هي في معناه، ولهـذا يقال الله علام ولا يقال له علامة كما يقال إنه يقوم مقام جماعة علما. فأما قول من قال إن الها. دخلت في ذلك على معنى الداهية فان ابن درستويه رده واحتج فيه بأن الداهية لم توضع للمدح خاصة ولكن يقال في الذم والمدح

و فى المكروه و المحبوب قال و فى القرآن (والساعة أدهى و أمر) و قال الشاعر:

ا حكل أخى عيش وإن طال عمره دويهية تصفر منها الا نامل

يعنى الموت ، ولو كانت الداهية صفة مدح خاصة لكان ماقاله مستقيا ،
وكذلك قوله لحانة شهوه بالميمة غلط لائن الهيمة لا تلحن و إنما يلحن من

يتكلم، والداهية اسم من أسماء الفاعلين الجارية على الفعل يقال دهى يدهى فهو داه وللا نثى داهية ثم يلحقها التأنيث على مايراد به للمبالغة فيستوى فيه الذكر والانثى مثل الرلوية ويجوز أن يقال إن الرجل سمى داهية كا نه يقوم مقام جماعة دهاة ، وراوية كأنه يقوم مقام جماعة رواة على ما ذكر قبل وهو قول المبرد.

(الفرق) بين الفهم والعلم أن الفهم هو العلم بمعانى الكلام عند سماعه خاصة ولهذا يقال فلان سى الفهم إذا كان بطى العلم بمعنى ما يسمع ولذلك كان الا عجمى لا يفهم كلام العربى ، ولا يجوز أن يوصف الله بالفهم لا نه عالم بكل شى على ماهو به فيما لم يزل، وقال بعضهم لا يستعمل الفهم إلافى الكلام ألاترى أنك تقول فهمت كلامه ولا تقول فهمت ذها به ومجيئه كما تقول علمت ذلك . وقال أبو أحمد بن أبى سلمة رحمه الله الفهم يكون فى الكلام وغيره من البيان كالاشارة ألاترى أنك تقول فهمت ماقلت وفهمت ماأشرت به إلى . قال الشيخ أبو هلال رحمه الله الاكلام فى الدلالة على المعنى .

(الفرق) بين العلم والفقه أن الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله ولهذا لا يقال إن الله يفقه لا نه لا يوصف بالتأمل، وتقول لمن تخاطبه تفقه ما أقوله أى تأمله لتعرف، ولا يستعمل إلا على معنى الكلام قال ومنه قوله تعالى (لا يكادون يفقهون قولا) وأماقوله تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) فانه لما أتى بلفظ التسبيح الذى هو قول ذكر الفقه ما قال (سنفرغ الحكم) عقب قوله (كل يوم هوفى شأن) قال الشيخ أبو هلال رحمه الله وسمى علم الشرع فقها لا نه مبنى عن معرفة كلام الله تعالى وكلام رسول الله مي الله وتعالى الشيخ أبو ها الله والله مي الله والله وله والله والل

(الفرق) بين العالم والعليم أن قولنا عالم دال على معلوم لا نه من علمت

وهو متعد، وليس قولنا عليم جارياً على علمية فهو لا يتعدى وإنما يفيد أنه إن صح معلوم علمه، كما أن صفة سميع تفيد انه إن صح (١) مسموع سمعه، والسامع يقتضى مسموعاً ،وإنما يسمى الانسان وغيره سميعاً إذا لم يكن أصم و بصيراً إذا لم يكن أعمى ولا يقتضى ذلك مبصراً ومسموعاً ألا ترى أنه يسمى بصيراً وإن كان مغمضاً ، وسميعاً وإن لم يكن بحضر تهصوت يسمعه فالسميع والسامع صفتان ، وكذلك المبصر والبصير والعليم والعالم والقدير والقادر لأن ظ واحد منهما يفيدها لا يفيده الآخر فان جاء السميع والعلم وما يجرى بحراهما متعدياً في بعض الشعر فان ذلك قد جعل بمعنى السامع والعالم ، وقد جاء السميع أيضا بمعنى مسمع (٢) في قوله :

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصحابى هجوع (الفرق) بين الصفة بسامع والصفة بعالم أنه يصح عالم بالمسموع بعدنقضه ولا يصح سامع له بعد تفصه .

ومما بحرى مع ذلك وليس من الباب

(الفرق) بين السمع والاصغاء أن السمع هو ادراك المسموع والسمع أيضا اسمالآلة التي يسمع بها، والاصغاء هو طلب ادراك المسموع بامالة السمع إليه يقال صغا يصغو إذا مال وأصغى غيره وفي القرآن (قد صغت قلوبكما) أي مالت، وصغوك مع فلان أي ميلك.

(الفرق) بين السمع والاستماع أن الاستماع هو استفادة (٣) المسموع بالاصغاء اليه ليفهم ولهذا لا يقال إن الله يستمع وأما السماع فيكون إسما للمسموع يقال لما سمعته من الحديث هو سماعي ويقال للغناء سماع، ويكون بمعني السمع تقول سمعت سمعا، والتسمع (٤) طلب السمع مثل التعلم طلب العلم.

(الفرق) بين العلم والادراك أن الادراك موقوف على أشياء مخصوصة ، وليس العلم كذلك ، والادراك يتناول الشيء على أخص أوصافه وعلى الجملة ،

<sup>(</sup>١) فى نسخة , أنه يصح مسموع ، وهو تحريف. (٢) فى نسخة , مسموع ، .

 <sup>(</sup>٣) فى السكندرية , استبعاث ، (٤) فى النسخ , و السمع ».

والعملم يقع بالمصدوم ولا يدرك إلا الموجود، والادراك طريق من طرق العلم، ولهذا لم يجز أن يقوى العلم بغير المدرك قوته بالمدرك ألا ترى ان الانسان لا ينسى ما يراه فى الحال كما ينسى مارآه قبل.

(الفرق) بين قولنا يدرك وبين قولنا يحس أن الصفة بحس مضمنة بالحاسة والصفة تدرك مطلقة ، والحاسة اسم لما يقع به ادراك شيء مخصوص ولذلك قلنا الحواس أربع السمع والبصر والذوق والشم ، وادراك الحرارة والبرودة لا تختص بآلة والله تعالى لم يزل مدركا بمعنى أنه لم يزل عالما وهو مدرك للطعم والرائحة لا نه مبين لذلك من وجه يصح أن يتبين منه لنفسه ، ولا يصح أن يقال إنه يشم ويذوق لا ن الشم ملابسة المشموم للا نف ، والذوق ملابسة المذوق للفم ، ودليل ذلك قولك شممته فلم أجد له رائحة وذقته فلم أجد له طعما ، ولا يقال إن الله يحس بمعنى أنه يرى ويسمع إذ قولنا بحس يقتضى حاسة .

(الفرق) بين الادراك والاحساس على ما قال أبو أحمد أنه يجوز أن يدرك الانسان الشي. وان لم يحس به كالشي. يدركه ببصره ويغفل عنه فلا يعرفه فيقال انه لم يحس به ، ويقال إنه ليس يحس إذا كان بليدا لا يفطن ، وقال أهل اللغة كل ما شعرت به فقد أحسسته ومعناه أدركته بحسك وفى القرآن ( فلما أحسوا بأسنا ) وفيه (فتحسسوا من يوسف وأخيه ) أى تعرفوا باحساسكم . وقال بعضهم :

(الفرق) بين العلم والحس أن الحس هو أول العلم ومنه قوله تعالى وللما أحس عيسى منهم الكفر) أى علمه فى أول وهلة ، ولهذا لا يجوز أن يقال إن الانسان يحس بوجود نفسه ، قلنا وتسمية العلم حساً واحساساً مجاز ويسمى بذلك لانه يقع مع الاحساس والاحساس من قبيل الادراك ، والآلات التي يدرك بها حواس كالعين والا ذنوالانف والفم ، والقلبليس من الحواس لا أن العلم الذي يختص به ليس بادراك وإذا لم يكن العلم ادراكا لم يكن على الفعل لانه لا يقال لم يكن على الفعل لانه لا يقال

منه حسست وانما يقال أحسستهم اذا أبدتهم (١) فتلامستأصلا ،وحقيقته أنك تأتى على إحساسهم فلا تبقى لهم حساً .

(الفرق) بين الادراك والوجدان أن الوجدان في أصل اللغة لماضاع أو لما يجرى الضائع في أن لا يعرف موضعه ، وهو على خلاف النشدان فأخرج على مثاله يقال نشدت الصالة اذا طلبتها نشدانا فاذا وجدتها قات وجدتها وجدانا فلما صار مصدره موافقاً لبناء النشدان استدل على أن وجدت همنا إنما هو للصالة ، والادراك قد يكون لما يسبقك ألا ترى أنك تقول وجدت الصالة ولا تقول أدركت الصالة وإنما يقال أدركت الرجل إذا سبقك ثم اتبعته فلحقته ، وأصل الادراك في اللغة بلوغ الشيء وتمامه ومنه إدراك الشعرة وإدراك الغلام وإدرا كك من تطلب يرجع إلى هذا لانه مبلغ مرادك ومنه قوله تعالى (قال أصحاب موسى إنا لمدركون ) والدرك الحبل يقرن بحبل آخر ليبلغ ما يحتاج إلى بلوغه ، والدرك المنزلة لانها مبلغ من تجعل له ، ثم توسع في الاد "ك والوجدان فأ جريا مجرى واحداً فقيل أدركته بيصرى ووجدته بيصرى ووجدته بيصرى ووجدته بيصرى ووجدت بيصرى ووجدت معمى وأدركت عجمه يدى و وجدته بيمى وأدركته للمونالا دراك فقالواهو ما يتجلى به المدرك تجلى الظهور ثم بيمنى يعلم ومصدره الوجودوذ الكمعروف فى العربية ومنه قول الشاعر : قيل يحديمه في يعلم ومصدره الوجودوذ الكمعروف فى العربية ومنه قول الشاعر : قيل يحديمه في يعلم ومصدره الوجودوذ الكمعروف فى العربية ومنه قول الشاعر : قيل يحديمه في يعلم ومصدره الوجودوذ الكمعروف فى العربية ومنه قول الشاعر :

وجدت الله أكبر كل شيء محاولة (٣) وأكثرهم جنودا أي علمته كذلك إلا أنه لا يقال للمعدوم موجود بمعنى أنه معلوم وذلك أنك لا تسمى واجداً لما غاب عنك فانعلمته في الجملة فذلك في المعدوم أبعد وقال الله تصالى ( يجد (٤) الله غفور آرحيما ) أي يعلمه كذلك وقيل بجدو نه حاضراً فالوجود هو العلم بالموجود ، وسمى العالم بوجود الشيء واجداً له لا غيروهذا بما جرى على الشي مماقار به وكان من سببه، ومن همنا يفرق بين الوجود والعلم .

<sup>(</sup>١) المكلمة في النسخ غير ظاهرة ، والتصحيح من لسان العرب .

<sup>(</sup>٢) في نسخة و مختمه . . (٣) في السكندرية ومجادلة ، . (٤) في النسخ وتجده

(الفرق) بين العلم والبصيرة أن البصيرة هي تكامل العلم والمعرفة بالشيء ولهذا لايجوز أن يسمى البارى تعالى بصيرة إذلا يتكامل علم أحد بعظمته وسلطانه. (الفرق) بين العلم والدراية أن الدراية فيما قال أبو بكر الزبيرى (١) بمعنى الفهم قال وهو لنني السهو عما يرد على الانسان فيدريه أى يفهمه ، وحكى عن بعض أهل العربية أنها مأخوذة من دريت اذا اختلت وأنشد:

و يصيب فما يدرى ويخطى فما درى و أى مااختل فيه يفوته وماطلبه من الصيد بغير ختل يناله فان كانت مأخوذة من ذاك فهو يجرى مجرى ما يفطن الانسان له من المعرفة التى تنال غيره فصار ذلك كالختل منه للاشياء، وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، وجعل أبو على رحمه الله الدراية مثل العلم وأجازها على الله واحتج بقول الشاعر و لاهم لاأدرى وأنت الدارى وهذا القول صحيح لان الانسان اذا سئل عما لايدرى فقال لاأدرى فقد أفاد هذا القول منه معنى قوله لاأعلم لانه لا يستقيم أن يسأل عما لا يعلم فيقول لاأفهم لان معنى وعلى هذا يكون العلم والدراية سواء آلان الدراية علم يشتمل على المعلوم من جميع وجوهه وذلك أن الفعالة للاشتهال مثل العصابة والعهامة والقلادة، ولذلك جميع وجوهه وذلك أن الفعالة للاشتهال مثل العصابة والعهامة والقلادة، ولذلك جاء أكثر أسهاء الصناعات على فعالة نحو القصارة والخياطة ومثل ذلك العبارة تفيد ما لا يفيده العلم من هذا الوجه والفعالة أيضا تكون للاستيلاء مثل العلم من هذه الجهة .

(الفرق) بين العلم والاعتقاد أن الاعتقاد هو اسم لجنس الفعل على أي وجهوقع اعتقاده والاصلفية أنه مشبه (٢) بعقد الحبل والخيط فالعالم بالشيء على ماهو به كالعاقد المحمكم لما عقده ومثل ذلك تسميتهم العلم بالشيء حفظا له ولا يوجب ذلك أن يكون كل عالم معتقداً لاناسم الاعتقاد أجرى على العلم مجازا وحقيقة العالم هو من يصح منه فعل ماعلمه متيقناً (٣) اذا كان قادراً عليه .

<sup>(</sup>١) لعله والوهري، (٧) في نسخة ومبدوه ، وهو تحريف. (٣) في السكندرية ومتسقاً ، .

(الفرق) بين العلم والحفظ أن الحفظ هو العلم بالمسموعات دون غيره من المصلومات ألاترى أن أحداً لا يقول حفظت أن زيدا فى البيت وأنما استعمل ذلك فى الكلام ولا يقال للعلم بالمشاهدات حفظ ، ويجوز أن يقال اللحفظ هو العلم بالشيء حالا بعد حال من غير أن يخلله جهل أو نسيان، ولهذا سمى حفاظ القرآن حفاظا ولا يوصف الله بالحفظ لذلك .

(الفرق) بين العلم والذكر أن الذكر وان كأن ضربا من العلم (١) فانه لا يسمى ذكرا إلا إذا وقع بعد النسيان، وأكثر ما يكون فى العلوم الضرورية ولا يوصف الله به لانه لا يوصف بالنسيان، وقال على بن عيسى الذكر يضاد السهو، والعلم يضاد الجهل، وقد يجمع الذكر للشى والجهل به من وجه واحد. وأما (الفرق) بين الذكر والخاطر فان الخاطر مرور المعنى على القلب، والذكر حضور المعنى على النفس.

(الفرق) بين التذكير والتنبيه أن قولك ذكر الشيء يقتضي أنه كان عالمابه ثم نسيه فرده إلى ذكره ببعض الا سباب وذلك أن الذكر هو العلم الحادث بعد النسيان على ماذكر نا ، ويجوز أن ينبه الرجل على الشيء لم يعرفه قط (٧) ألا ترى أن الله ينبه على معرفته بالزلازل والصواعق وفهم من لم يعرفه البتة فيكون ذلك تنبيها له كما يكون تنبيها لغيره ، ولا يجوزأن يذكره مالم يعلمه قط فيكون ذلك تنبيها له كما يكون تنبيها لغيره ، ولا يجوزأن يذكره مالم يعلمه قط فقيه معنى زائد على العلم والخبر أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها فقيه معنى زائد على العلم ، قال أبو أحمد بن أبي سلمة رحمه الله : لا يقال منه عابر لا نه من باب فعلت مثل طرقت وكرمت وهذا غلط لا أن فعلت لا يتعدى وهذه الكلمة تتعدى به وانما هو من قولك خبرت الشيء إذا عرفت حقيقة خبره وأنا خبره وأنا خابر وخبير من قولك خبرت الشيء اذا عرفت حقيقة خبره وأنا خابر وخبير من قولك خبرت الشيء اذا عرفته مثل علم وقدير ثم كثر خابر وخبير من قولك خبرت الشيء اذا عرفته مبالغة مثل علم وقدير ثم كثر حتى استعمل في معرفة كنهه وحقيقته قال كعب الاشقرى (٣) :

وما جاءنا من نحو أرضك خابر ولا جاهل إلا يذمك ياعمرو

<sup>(</sup>١) في السكندرية والعلوم، (٧) في السكندرية نقص أسطر من هذاالفرق. (٣) في النسخ و الاسقرى، بالمهملة، والتصويب من معجم الشعر الملمرز باني ومن عره ٥٠٠٠

(الفرق) بين قولنا يحسن وبين قولنا يعلمأن قولنا فلان يحسن كذا بمعنى عملمه مجازا، وأصله فيما يأتى الفعل الحسن ألا ترى أنه لا يجى الهمصدراذا كان بمعنى العلم البتة فقولنا فلان يحسن الكتابة معناه أنه يأتى بها حسنة من غير توقف واحتباس ، ثم كثر ذلك حتى صاركا نه العلم وليس به .

(الفرق) بين العلم والرؤية أن الرؤية لا تكون إلا لموجود ، والعلم يتناول الوجود والمعدوم ، وكلرؤية لم يعرض معها آفة فالمرثى بها معلوم ضرورة ، وكل رؤية فهى لمحدود أو قائم فى محدود كما أن كل احساس من طريق اللمس فانه يقتضى أن يكون لمحدود أو قائم فى محدود . والرؤية فى اللغة على ثلاثة أوجه أحدها العلم وهو قوله تعالى (ونراه قريباً) أى نعلمه يوم القيامة وذلك أن كل آت قريب ، والآخر بمعنى الظن وهو قوله تعالى (انهم يرونه بعيداً) أى يظنونه ، ولا يكون ذلك بمعنى العلم لا نه لا يجوز أن يكونوا عالمين بأنها أى يظنونه ، ولا يكون ذلك بمعنى العلم لا نه لا يجوز أن يكونوا عالمين بأنها بعيدة وهى قريبة فى علم الله ، واستعال الرؤية فى هذين الوجهين مجاز ، والثالث رؤية العين وهى حقيقة .

(الفرق) بين العالم بالشيء والمحيط به ان أصل المحيط المطيف بالشيء من حوله بما هو كالسور الدائر عليه يمنع أن يخرج عنه ما هو منه ويدخل فيه ماليس فيه ، ويكون من فبيل العلم وقبيل القدرة بجازاً فقوله تعالى (وكان الله بكل شيء ي مقدوره فهو بمنزلة الله بكل شيء يحيطا) يصلح أن يكون معناه أن كل شيء في مقدوره فهو بمنزلة ما قبض القابض عليه في امكان تصريفه ، ويصلح أن يكون معناه أنه يعلم بالاشدياء من جميع وجوهها وقال (قد أحاط بكل شيء علما) أي علمه من بالاشدياء من جميع وحومهه وقوله (وأحاط بما لديهم) يجوز في العلم والقدرة وقال (قد أحاط الله بها) أي قد أحاط بها لديهم ) يجوز في العلم والقدرة وقال (قد أحاط الله بها) أي قد أحاط بها لكم بتمليككم إياه وقال (والقه محيط بالكافرين) أي لا يفو تونه ، وهو تخويف شديد بالغلبة فالمعلوم الذي علم من كل وجه بمنزلة ما قد أحيط به بضرب سور حوله وكذلك القدور كقوله تعالى (والله محيط فاذا أطلق اللفظ فالاولى أن يكون من جهة المقدور كقوله تعالى (والله محيط بالكافرين) وقوله (وكان الله بكل شيء محيطا) ويجوز أن يكون من الجهين بالكافرين) وقوله (وكان الله بكل شيء محيطا) ويجوز أن يكون من الجهين

فاذا قيد بالعلم فهو من جهة المعلوم لاغير ، ويقال للعالم بالشيء عالم وانعرف من جهة واحدة (١) فالفرق بينهما بين ، وقد احتطت فى الائمر اذا أحكمته كا نك منعت الخلل أن يدخله ، وإذا أحيط بالشيء علما فقد علم من كل وجه يصح أن يعلم منه ، واذا لم يعلم الشيء مشاهدة لم يكن علمه إحاطة .

(الفرق) بين قولنا الله أعلم بذاته ولذاته أن قولنا هو عالم بذاته يحتمل أن يراد أنه يعلم ذاته كما اذا فلنا انه عالم بذاته لما فيه من الاشكال ونقول هو عالم لذاته لانه لا إشكال فيه ويقال هو إله بذاته ولا يقال هو إله لذاته احترازاً من الاشكال لانه يحتمل أن يكون قولنا إله لذاته أنه إله ذاته كما يقال إنه إله لخلقه أى إله خلقه، ويجوز أن يقال قادر لذاته وبذاته لائن ذلك لا يشكل لكون القادر لا يتعدى بالباء واللام وانما يتعدى بعلى .

(الفرق) بين العلم والتبيين أن العلم هو اعتقاد الشيء على ماهو به على سبيل الثقة كان ذلك بعد لبس أولا، والتبيين علم يقع بالشيء بعد لبس فقط ولهذا لا يقال تبينت أن السها فوقى كما تقول علمتها فوقى ولا يقال لله متبين لذلك.

(الفرق) بين المعروف والمشهور أن المشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، والمعروف معروف وان عرفه واحد يقال هذا معروف عند زيد ولا يقال مشهور عند القوم.

(الفرق) بين العلم والشهادة أن الشهادة أخص من العلم وذلك أنها علم بوجود الاشياء لامن قبل غيرها، والشاهدنقيض الغائب في المعنى ولهذا سمى ما يدرك بالحواس ويعلم ضرورة شاهدا وسمى ما يعلم بشيء غيره وهو الدلالة غائبا كالحياة والقدرة ، وسمى القديم شاهداً لكل نجوى لانه يعلم جميع الموجودات بذاته فالشهادة علم يتناول الموجود ، والعلم يتناول الموجود والعلوم . (الفرق) بين الشاهد والمشاهد أن المشاهد للشيء هو المدرك له رؤية ، وقال بعضهم رؤية وسمعا وهو في الرؤية أشهر ولا يقال إن الله لم يزلمشاهداً لا نذلك يقتضي إدراكا محاسة والشاهد لايقتضي ذلك .

<sup>(</sup>١) في السكندرية , من وجه واحد ۽ .

(الفرق) بين الشاهد والحاضر أن الشاهد للشي. يقتضي أنه عالم به ولهذا قبل الشهادة على الحقوق لأنها لاتصح إلا مع العلم بها وذلك أن أصل الشهادة الرؤية وقد شاهدت الشي، رأيته ، والشهد العسل على ماشوهد في موضعه ، وقال بعضهم الشهادة في الأصل إدراك الشيء من جهة سمع أو رؤية فالشهادة تقتضي العلم بالمشهود على ما بينا ، والحضور لايقتصي العلم بالمحضور ألا ترى أنه يقال حضره الموت ولا يقال شهده الموت إذ لا يصح وصف الموت بالعلم ، وأما الاحضار فانه يدل على سخط وغضب ، والشاهد قوله تعالى (ثم هو يوم القيامة من المحضرين) .

(الفرق) بين العالم والحكيم أن الحكيم على ثلاثة أوجه أحدها بمعنى المحكم مثل البديع بمعنى المبدع والسميع بمعنى المسمع ، والآخر بمعنى محكم وف الفرآن (فيها يفرق كل أمر حكيم) أى محكم ، وإذا وصف الله تعالى بالحكمة من هذا الوجه كان ذلك من صفات فعله ، والثالث الحكيم بمعنى العالم بأحكام الا مور فالصفة به أخص من الصفة بسالم ، وإذا وصف الله به على هذا الوجه فهو من صفات ذاته .

(الفرق) بين الاعلام والاخبار أن الاعلام التعريض لا ن يعلم الشيء وقد يكون ذلك بوضع العلم فى القلب لا ن الله تعالى قد علمنا ما اضطررنا البه ، ويكون الاعلام بنصب الدلالة والاخبار والاظهار للخبر علم به أو لم يعلم ، ولا يكون الله مخبرا بما يحدثه من العلم فى القلب .

اللفرق بين مامخالف العلم و يضاده

(الفرق) بين اللحلم والتقليد أن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة ، والتقليد قبول الا مر بمن لا يؤمن عليه الغلط بلا حجة فهو وان وقع معتقده على ما هو به فليس بعلم لا نه لا ثفة معه ، واشتقاقه من قول العرب قلدته الا مانة أى ألزمته إياها فلزمته لزوم القلادة للعنق ، ثم قالوا طوقته الا مانة لا ن الطوق مثل القلادة ، ويقولون هذا الامر لازم لك و تقليد عنقك ومنه قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) أى ماطار له من الخير والشر

والمرادبه عمله يقال طارلى منك كذاأى صار حظى منك يويقال قلدت فلانادينى ومذهبي أى قلدته إثماً إن كان فيه وألزمته إياه إلزام القلادة عنقه ، ولو كان التقليد حقاً لم يكن بين الحق والباطل فرق ·

(الفرق) بين التقليد والتحيت أن التحيت هو الا عتقاد الذي يعتد به الانسان من غير أن يرجحه على خلافه أو يخطر بباله أنه يخلاف ماعتقده ، وهو مفارق للتقليد لا أن التقليد ما يقلد فيه الغير والتحيّ لا يقلد فيه أحد.

(الفرق) بين النسيان والسهو أن النسيان إنما يكون عما كان ، والسهو يكون عما لم يكن تقول نسيت ماعرفته ولا يقال سهوت عما عرفته وإنما تقول سهوت عن السجود في الصلاة فتجعل السهو بدلا عن السجود الذي لم يكن والسهو والمسهو عنه يتعاقبان ، وفرق آخر أن الانسان (١) إنما ينسي ماكان ذاكراً له ، والسهو يكون عن ذكر وعن غير ذكر لا نه خفاء المعنى بما يمتنع بهادراكه ، وفرق آخر وهوأن الشيء الواحد محالأن يسهى عنه في وقت ولا يسهى عنه في وقت آخر عن مثله و يجوز أن ينسي الشيء الواحد في وقت ويذكره في وقت آخر .

(الفرق) بين السهو والغفلة أن الغفلة تكون عمايكون ، والسهو يكون عما لا يكون تقول غفلت عن هذا الشيء حتى كان ولا تقول سهوت عنه حتى كان لا "نك إذا سهوت عنه لم يكن و يجوز أن تغفل عنه و يكون ، و فرق آخر أن الغفلة تكون عن فعل الغير تقول كنت غافلا عما كان من فلان ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير .

(القرق) بين السهو والاغماء أن الاغماء سهو يكون من مرض فقط. والنوم سهو يحدث مع فتور جسم الموصوف به .

(الفرق) بين الظن والتصور أن الظن ضرب من أفعال القلوب يحدث عند بعض الامارات وهو رجحان احد طرفى التجوز ، واذا حدث عند امارات غلبت وزادت بعض الزيادة فظن صاحبه بعض ما تقتضيه تلك الامارات سمى ذلك غلبة الظن ، ويستعمل الظن فما يدرك وفيالا يدرك

<sup>(</sup>١) في التيمورية . الناس ، وهو تحريف ٠

والتصور يستعمل فى المدرك دون غيره كائن المدرك الدرك المدرك تصور نفسه ، والشاهد أن الاعراض التي لا تدرك لا تنصور نحو العلم والقدرة ، والتمثل مثل التصور إلا أن التصور أبلغ لائن قولك تصورت الشيء معناه أنى بمنزلة من أبصر مثاله ، أنى بمنزلة من أبصر مثاله ، ورؤيتك لمثاله .

(الفرق) بين التصور والتوهم أن تصور الشيء يكون مع العلم به ، و توهمه لا يكون مع العلم به لا ن التوهم من قبيل التجويز والتجويز ينافى العلم ، وقال بعضهم التوهم يحرى بحرى الظنون يتناول المدرك وغير المدرك وذلك مثل أن يخبرك من لا تعرف صدقه عما لا يخيل العقل فيتخيل كونه فاذا عرفت صدقه وقع العلم بمخبره وزال التوهم ، وقال آخر التوهم هو تجويز مالا يمتنع من الجائز والواجب ولا يجوز أن يتوهم الانسان ما يمتنع كونه ألا ترى أنه لا يجوز أن يتوهم الانسان ما يمتنع كونه ألا ترى أنه لا يجوز أن يتوهم الشيء متحركا ساكنا في حال واحدة .

(الفرق) بين الظن والشك أن الشك استواء طرفى التجويز ، والظن رجحان أحد طرفى التجويز والشاك بجوز كون ماشك فيه على احدى الصفتين لا نه لا دليل هناك ولا أمارة ، ولذلك كان الشاك لا يحتاج فى طلب الشك الى الظن ، والعلم وغالب الظن يطلبان بالنظر ، وأصل الشك فى العربية من قولك شككت الشى ، إذا جمعته بشى تدخله فيه ، والشك هو اجتماع شيئين فى الضمير ، ويجوز أن يقال الظن قوة المعنى فى النفس من غير بلوغ حال فى الضمير ، وليس كذلك الشك الذى هو وقوف بين النقيضين من غير تقوية أحدهما على الآخر .

(الفرق) بين انظر والحسبان أن بعضهم قال: الظن ضرب من الاعتقاد، وقد يكون حسبان ليس باعتقاد ألا ترى أنك تقول أحسب أن زيداً قد مات ولا يجوز أن تعتقد أنه مات مع علمك بأنه حى. قال أبو هلال رحمه الله تعالى أصل الحسبان من الحساب تقول أحسبه بالظن قد مات كما تعول أعده قد مات، ثم كثر حتى سمى الظن حسباناً على جهة التوسع وصار كالحقيقة بعد كثرة مات، ثم كثر حتى سمى الظن حسباناً على جهة التوسع وصار كالحقيقة بعد كثرة

الاستعال(١)وفرق بين الفعل منهما فيقال فى الظن حسب وفى الحساب حسب ولذلك فرق بين المصدر ين فقيل حسب وحسبان ، والصحيح فى الظن ماذكرناه . (الفرق) بين الشك والارتياب أن الارتياب شك مع تهمة (٢) والشاهد أنك تقول إنى شاك اليوم فى المطر ولا يجوز أن تقول إنى مرتاب بفلان إذا شكك فى أمره و اتهمته . فأما :

(الفرق) بين الريبة والتهمة فان الريبة هي الخصلة من المكروه تظن بالانسان فيشك معها في صلاحه ، والتهمة للخصلة من المكروه تظن بالانسان أو تقال فيه ، ألا ترى أنه يقال وقعت على فلان تهمة إذا ذكر بخصلة مكروهة ويقال أيضاً اتهمته في نفسي إذا ظننت به ذلك من غير أن تسمعه فيه فالمتهم هو المقول فيه التهمة والمظنون به ذلك ، والمريب المظنون به ذلك فقط ، وكل مريب متهم ويجوز أن يكون متهم ليس بمريب .

(الفرق) بين الشك والامتراء أن الامتراء هو استخراج الشبه المشكلة، ثم كثر حتى سمى الشك مرية وامتراءاً وأصله المرى وهو استخراج اللبن من الضرع مرى الناقة يمريها مرياً ، ومنه ماراه عماراة ومراءاً إذا استخرج ماعنده بالمناظرة ، وامترى امتراءاً إذا استخرج الشبه المشكلة من غير حل لها .

(انفرق) بين العلم والظن أن الظان يجوز أن يكون المظنون على خلاف ماهو ظنه ولا يحققه والعلم يحقق المعلوم وقيل جاء الظن فى القرآن بمعنى الشك فى قوله تعالى ( إن هم إلا يظنون) والصحيح أنه على ظاهره.

(الفرق) بين الظن والجهلأن الجاهل يتصور نفسه بصورة العالم ولا يجوز خلاف ما يعتقده وال كار قد يضطرب حاله فيه لا نه غير ساكن النفس الله ، وليس كذلك الظان .

(الفرق) بين التصور والتخيل أن التصور تخيل لايثبت على حال وإذا ثبت على حال لم يكن تخيلا فاذا تصور الشي. فى الوقت الا ول ولم يتصور فى الوقت الثانى قيل إنه تخيل، وقيل التخيل تصور الشي. على بعض أوصافه دون

<sup>(</sup>١) فى التيمورية دو صاركا لحقيقة بعدلك ثرة الاستعمال ، (٢) فى التيمورية دشك معه تهمة .

عِمض فلهذا لا يتحقق ، والتخيل والتوهم ينافيان العلم كما أن الظن والشك ينافيانه .

(الفرق) بين التقليد والظن أن المقلد وإن كان محسناً للظن بالمقلد لما عرفه من أحواله فهو سيظن أن الا مرعلي خلاف ماقلده فيه ، ومن اعتقد فيمن قلده أنه لا يجوز أن يخطى ، فذاك لا يجوز كون ماقلده فيه على خلافه فلذلك لا يكون ظاناً ، وكذلك المقلد الذي تقوى عنده حال ماقلده فيه يفارق الظان لا "نه كالسابق إلى اعتقاد الشي على صفة لا ترجيح لكونه عليها عنده على كونه على عيرها ، والظن يكون له حكم إذا كان عن امارة صحيحة ولم يكن الظان قادراً على العلم فأما إذا كان قادراً عليه فليس له حكم ، ولذلك لا يعمل بخبر الواحد إذا كان يخلاف القياس وعند وجود النص .

(الفرق) بين الجهل والحمق أن الحمق هو الجهل بالا مور الجارية في العادة ، ولهذا قالت العرب أحمق من دغة ، وهي امرأة ولدت فظنت أنها أحدثت فحمقتها العرب بجهلها بما جرت به العادة مر الولادة ، وكذلك قولهم أحمق من الممهورة (١) إحدى خدمتيها وهي امرأة راودها رجل عن نفسها فقالت لا تشكحني بغير مهر فقال لها مهرتك إحدى خدمتيك أي خلخاليك فرضيت فحمقها العرب بجهلها بما جرت به العادة في المهور، والجهل يكون بذلك وبغيره ولا يسمى الجهل بالله حمقا، وأصل الحمق الصعف ومن ثم قيل البقلة الحمقاء لضعفها ، واحمق الرجل اذا ضعف فقيل اللاحمق أحمق لضعف عقله .

( الفرق ) بين الحماقة والرقاعة أن الرقاعة على ما قال الجاحظ حمق معرفعة وعلو رتبة ولا يقال للا حمق اذا كان وضيعار قيعاً وإنما يقال ذلك للا حمق إذا كان سيدا أو رئيسا أو ذا مال وجاه .

(الفرق) بين الاحمق والمائق أن المائق هو السريع البكاء القليل الحزم والثبات ، والماقة البكاء وفي المثل : أنا يئق وصاحبي مئق فكيف نتفق ، وقال بعضهم المائق السبيء الخلق ، وحكى ابن الانبارى أن قولهم أحمق مائق بمنزلة عطشان نطشان وجائع نائع (٧) .

<sup>. (</sup>١) في النسخ و المهمورة ، والمثل مشهور . (٧) أي هو اتباع .

### ﴿ الباب الخامس ﴾

فى الفرق بين الحياة والنهاء والحى والحيوان وبين الحياة والعيش والروح وما يخالف ذلك ، وفى الفرق بين الحياة والقدرة والاستطاعةوالقوة والقدرة وما يقرب من ذلك، والفرق بين ما يضاده ويخالفه ·

(الفرق) بين الحياة والنهاء أن الحياة هي ما تصير به الجملة كالشيء الواحد في جواز تعلق الصفات بها فأما قوله تعالى ( فأحيينا به الارض بعد موتها ) فعناه أنا جعلنا حالها كحال الحي في الانتفاع بها ، والصفة لله بأنه حي مأخوذة من الحياة على التقدير لا على الحقيقة كما أن صفته بأنه موجود مأخوذة من الوجود على التقدير وقد دل الدليل على أن الحي بعد أن لم يكن حياحي من أجل الحياة فالذي لم يزل حياً ينبغي أن يكون حياً لنفسه ، والنهاء يزيد الشيء حالا بعد حال من نفسه لا باضافة إليه فالنبات ينمي ويزيد وليس بحي والله تعالى حي ولا ينام ، ولا يقال لمن أصاب ميراثا أو أعطى عطية أنه قد نما ماله وانما يقال نما ماله اذا زاد في نفسه ، والنهاء في الماشية حقيقة لا نها تزيد بتو الدها قليلا قليلا قليلا ، وفي الورق والذهب مجاز فهذا هو الفرق بين الزيادة والنهاء ، ويقال للاشجار والنبات نوام لا نها تزيد في كل يوم الى أن تنتهى الى حدالتهام .

(الفرق) بين الحي والحيوان أن الحيوان هو الحي ذو الجنس ويقع على الواحد والجمع ، وأما قوله تعالى (وان الدار الآخرة لهي الحيوان) فقد قال بعضهم يعنى البقاء يريد أنها باقية ، ولا يوصف الله تعالى بأنه حيوان لانه ليس مذى جنس .

(الفرق) بين الحياة والعيش أن العيش اسم لما هو سبب الحياة من الأكل والشرب وما بسبيل ذلك ، والشاهد قولهم معيشة فلان من كذا يعنون مأكله ومشربه مما هو سبب لبقاء حياته فليس العيش من الحياة في شيء .

(الفرق) بين الحياة والروح أن الروح من قرائن الحياة ، والحياة عرض والروح جسم رقيق حساس ، وتزعم

الأطباء أنموضعها الصدر من الحجاب والقلب، وذهب بعضهم إلى أنها مبسوطة فى جميع البدن وفيه خلاف كثير ليس هذا موضع ذكره، والروح والريح فى العربية من أصل واحد ولهذا يستعمل فيه النفخ فيقال نفخ فيه الروح وسمى جبريل عليه السلام روحاً لأن الناس ينتفعون به فى دينهم كانتفاعهم بالروح ولهذا المعنى سمى القرآن روحا.

(الفرق) بين الروح والمهجة والنفس والذات ، أن المهجة خالص دم الانسان الذي إذا خرج خرجت روحه وهو دم القلب في قول الخليل ، والعرب تقول سالت مهجهم على رماحنا ، ولفظ النفس مشترك يقع على الروح وعلى الذات ويكون توكيداً يقال خرجت نفسه أي روحه وجاءني زيد نفسه بمعنى التوكيد والسواد سواد لنفسه كما تقول لذاته ، والنفس أيضا الماء وجمعه أنفاس قال جرير :

تعلل وهي شاغبة بفيها بأنفاس من الشبم القراح

والنفس مل الكف من الدباغ والنفس التي تستعد بمعني الذات مايصح أن تدل على الشيء من وجه يختص به دون غيره ، وإذا قلت هولنفسه على صفة كذا فقد دللت عليه من وجه يختص به دون مايخالفه ، وقال على بنعيسي الشيء والمعنى والذات نظائر وبينها فروق فالمعنى المقصود ثم كثر حتى سمى المقصود معنى ، وكل شيء ذات وكل ذات شيء إلا أنهم ألزموا الذات الاضافة فقالوا ذات الانسان وذات الجوهر ليحققوا الإشارة إليه دون غيره ، قلنا ويعبر بالنفس عن المعلوم في قولهم قد صح ذلك في نفسي أي قد صار في جملة ماأعلمه ولا يقال صح في ذاتي .

#### ومما يضاد الحياة الموت

(الفرق) بين الموت والقتل أن القتل هو نقض البنية الحيوانية ولايقال له قتل في أكثر الحال إلا إذا كان من فعل آدمى ، وقال بعضهم القتل إماتة الحركة. ومنه يقال ناقة مقتلة إذا كثر عليها الاتعاب حتى تموت حركتها ، والموت عرض أيضا يضاد الحياة مضادة الروك ولا يكون إلامن فعل الله ، والميتة الموت بعينه

إلا أنه يدل على الحال ، والموت يننى الحياة مع سلامة البنية ، ولابد فى القتل من انتقاض البنية ، ويقال لمن حبس الانسان حتى يموت أنه قتله ولم يكن (١) بقاتل فى الحقيقة لا نه لم ينقض البنية ، ويستعار الموت فى أشياء فيقال مات قلبه إذا صار بليداً ومات المتاع أى كسد ومات الشىء بينهم نقص وحظ ميت ضعيف و نبات ميت ذا بل ووقع فى المال مو تان إذا تماوت ومو تان الا رض إذا لم تعمر . (الفرق) بين القتل و الذبح أن الذبح عمل معلوم ، والقتل ضروب محتلفة ولهذا منع الفقهاء عن الاجارة على قتل رجل قصاصاولم يمنعوا من الاجارة على ذبح شاة لا نن القتل منه لا يدرى أيقتله بضر بة أو بضر بتين أوا كثر وليس كذلك الذبح . (الفرق) بين الفناء والنفاد أن النفاد هو فناء آخر الشىء بعد فناء أوله ، ولا يستعمل النفاد فيا يفنى جملة ألا ترى أنك تقول فناء العالم ولا يقال نفاد العالم ويقال نفاد الراد و نفاد الطعام لان ذلك يفنى شيئا فشيئا .

(الفرق) بين الإهلاك والاعدام أن الإهلاك أعم من الاعدام لا نه قد يكون بنقض البنية وإبطال الحاسة وما يجوز أن يصل معه اللذة والمنفعة ، والاعدام نقيض الايجاد فهو أخص فكل إعدام إهلاك وليس كل إهلاك إعداما: (الفرق) بين الحياة والقدرة أن قدرة الحي قد تتناقص مع بقاء حياته على حد واحد ألا ترى أنه قد يتعذر عايه في حال المرض والكبر كثير من أفعاله التي كانت مناسبة له مع كون إدراكه في الحالين على حد واحد فيعلم أن ماصح به أدراكه غير متناقض ، وفرق آخر أن العضو قد يكون فيه الحياة بدليل صحة ادراكه وإن لم تكن فيه القدرة كالاذن ألاترى أنه يتعذر تحريكها مباشراً وإن كانت منفصلة ، وفرق آخر أن الحياة جنس واحد والقدرة مختلفة ولوكانت متفقة لقدر تا بقدر تين على مقدور واحد.

(الفرق) بين القدرة والقهر أن القدرة تكون على صغير المقدور وكبيره، والقهر يدل على كبر المقدور ولهـذا يقال ملك قاهر إذا أريد المبالغة فى مدحه بالقدرة، ولا يقال فى هذا المعنى ملك قادر لا ناطلاق قولنا قادر لا يدل على

<sup>(</sup>١) في التيمورية . وليس بقاتل. . .

عظم المقدور كما يدل عليه إطلاق قولنا قاهر:

(الفرق) ببن القهر والغلبة أن الغلبة تكون بفضل القدرة وبفضل العلم يقال قاتله فغلبه وسارعه فغلبه وذلك لفضل قدرته وتقول حاجه فغلبه ولاعبه بالشطرنج فغلبه بفضل علمه وفطنتنه، ولا يكون القهر إلا بفضل القدرة ألا ترى أنك تقول ناوأه فقهره ولا تقول حاجه فقهره ولا تقول قهره بفضل علمه .

(الفرق) بين الغلبة والقدرة أن الغلبة من فعلُ الغالب وليست القدرة من فعل القادر يقال غلب خصمه غلباً كما تقول طلب طلباً وفى القرآن (وهم من بعد غلبهم سيغلبون) وقولهم الله غالب من صفات الفعل وقولنا له قاهر من صفات الذات وقد يكون من صفات الفعل وذلك أنه يفعل ما يصير به العدو مقهورا، وقال على بن عيسى: الغالب القادر على كسر حد الشيء عند مقاومته باقتداره؛ والقاهر القادر على المستعصب من الا مور.

(الفرق) بين القادر والمقيت أن المقيت على ماقال بعض العلماء يجمع معنى القدرة على الشيء والعلم به قال والشاهد قول الشاعر:

ألى الفضل أم على إذا حو سبت إنى على الحساب مقيت قال ولا يمكن المحاسبة لهما مع القدرة عليها والعلم بهاوف القرآن (وكان الله على كل ثى. مقيتاً ) أى مقدراً على كل شى. عالما به ، وقال غيره المقيت على الشى. الموقوف عليه وقيل هو المقتدر وأنشد:

وذى ضغن (١) كففت الضغن عنه وكنت على إساءته مقيتا وقيل هو المجازى كانه يجعل لكل فعل قدرة من الجزاء والقدرة والقوت متقاربان وقال ابن عباس مقيتا حفيظا وقال مجاهد شهيدا وحفيظا حسيبا ، وقال الخليل المقيت الحافظ والحفيظ أشبه الوجوه لا أنه مشتق من القوت والقوت يحفظ النفس فكان المقيت الذى يعطى الشيء قدر حاجته من الحفظ ، وحكى الفراء يقوت ويقيت .

<sup>(</sup>١) في النسخ و صغر ، .

(الفرق) بين القادر والقوى أن القوى هو الذي يقدر على الشيءوعلى ماهو أكثر منه ولهذا لايجوز أن يقال للذى استفرغ قدرته فى الشيء أنه قوى عليه وإنما يقال لهإنه قوى عليه إذا كان فى قدر ته فضل لغيره ، ولهذا قال بعضهم القوى القادر العظيم الشأن فيما يقدر عليه .

(الفرق) بين قولك قادر عليه وقادر على فعلم أن قولك قادر عليه يفيد أنه قادر على تصريفه كقولك فلان قادر على هذا الحجر أى قادر على رفعه ووضعه وهو قادر على نفسه اى قادر على ضبطها ومنعها فيما تنازع إليه، وقادر على فعله يفيد أنه قادر على إبجاده فبين الكلمتين فرق.

(الفرق) بين القادرعلى الشيء والمالك له أن الملك يضاف الى المقدور وغير المقدور نحو زيد مالك للمال وليس بقادر عليه فالقادر على الشيء فادر على إيجاده والمالك للشيء مالك لتصريفه، وقد يكون المالك بمعنى القادر سواءاً وهو قوله تعالى (مالك يوم الدين) ويوم الدين لم يوجد فيملك واتما المراد أنه قادر عليه ، والملك في الحقيقة لايكون إلا لموجود والقدرة لا تكون على الموجود.

(الفرق) بين القوة والشدة أن الشدة في الاصل هي مبالغة في وصف الشيء في صلابة وليس هو من قبيل القدرة ولهذا لا يقال لله شديد، والقوة من قبيل القدرة على ما وصفنا، وتأويل قوله تعالى (أشد منهم قوة) أيأقوى منهم وفي القرآن (ذي القوة المتين) أي العظيم الشأن في القوة وهو اتساع.

(الفرق) بين الشدة والجلد أن الجلد صلابة البدن ومنه الجلد لا مه أصلب من اللحم، والجلد الصلب من الارض وقيل يتضمن الجلد معنى القوة والصبر ولا يقال لله جليد لذلك (١).

(الفرق) بين الشدة والصعوبة أن الشدة ما ذكرناه ، والصعوبة تكون في الا فعال دون غيرها يقال صعب على الا مريعني أن فعله صعب عليك ورجل صعب أى مقاساته صعبة ، وفيها معنى الغلبة لمن يزاولها ، ومن ثم سمى

<sup>(</sup>١) تقدم فى الصفحة ٦٨ ( والفرق ) بين ذلك و بين الجلادة .. الى آخر الفرق، ولعل موضعه هنا لعدم مناسبته هنالك .

الفحل الشـديد الغالب مصعباً فالصعوبة أبلغ من الشدة ، وقد يكون شديد غير صعب اذا استعمل فيما يستعمل فيه الصعب ولا صعب الاشديد .

(الفرق) بين القوة والمتانة أن المتانة صلابة فى ارتفاع، والمتنمن الارض الصلب المرتفع والجمع متان، ومنه سمى عقب الظهر متناً، والصلابة قريبة من ذلك، ولا تجوز الصفة بالصلابة والمتانة على الله فأما قوله تعالى ( ذو القوة المتين ) فالمتين فى اسمائه مبالغة فى الوصف بأنه قوى وهو فى الله توسع لان المتانة فى الاصل نقيضة الرخاوة فاستعملت فى بنقيض الضعف للبالغة فى صفة القوة والله أعلم .

(الفرق) بين القدرة والمنة أن المنة تفيد أنها قدرة للمبالغة تقطع بهاالاعمال الشاقة وأصل الكلمة القطع ومنه قوله تعالى (أجر غير نمنون) أى مقطوع، والمنون المنية لانها قاطعة عن التصرف بالحياة، وقيل الامتنان بالنعمة امتنان لانه يقطع الشكر.

(الفرق) بين الشدة والصلابة أن الصلابة هي التئام الاجزاء بعضها الى بعض من غير خلل مع يبوسة فيها ، والشدة هي التزاق الا جزاء بعضها يبعض سواء كان الموصوف بها ملتبًا أو متحالا ، والشدة مبالغة في وصف الشيء والصلابة خلفه واستعمالها في موضع الصلابة استعارة .

(الفرق) بين القوة والشهامة أن الشهامة خشــونة الجانب مأخوذة من الشيهم وهو ذكرالةنافذ ولا يسمى اللهشهما لذلك .

(الفرق) بين الشهامة والجزالة أن الجزالة أصلهاشدة القطع تقول جزلت الشيء اذا قطعته بشدة وقيل حطب جزل اذاكان شديد القطع صلبا واذاكان كذلك كان أبقى على النار فشبه به الرجل الذي تبقى قوته فى الا مور فسمى جزلا ولا يوصف الله به .

(الفرق) بين الشجاعة والبسالة أن أصل البسل الحرام فكا ثن الباسل حرام أن يصاب فى الحرب بمكروه لشدته فيها وقو ته، والشجاعة الجرأة والشجاع الجرى. المقدام فى الحرب ضعيفًا كان أر قويًا ، والجرأة قوة القلب الداعيالي الاقدام على

المكاره فالشجاعة تني. عن الجرأة والبسالة تني. عن الشدة والقوة بجوز أن يكون الباسل من البسول وهي تكره الوجه مثل البثور وهما لغتان ، وسمى باسلا لتكرهه ولا تجوز الصفة بذلك على الله تعالى .

( الفرق) بين الشجاعة والنجدة أن النجدة حسن البدن وتمام لحمه وأصلها الارتفاع ومنه سميت بلادهم المرتفعة نجدا ، وقيل للنجاد نجاد لا نه يحشو الثياب فترتفع ثم قيل للشجاعة نجدة لا نهاتكون مع تمام الجسم في أكثر الحال.

ومما بحرى مع ذلك

(الفرق) بين الصلابة والقسوة أن القسوة تستعمل فيما لا يقبل العلاج ولهذا يوصف ما القلب وانه يكن صلبا.

(الفرق) بن القدرة والصحة أن الصحة يوصف بها المحل والآلات والقدرة تتعلق بالجلة فيقال غير صحيحة وحاسة صحيحة ولايقال عين قادرة وحاسة قادرة .

(الفرق) بينالصحة والعافية أنالصحة أعممن العافية يقال رجل صحيح وآلة صحيحة وخشبة صحيحة اذاكانت ملتثمة لاكسر فيهاو لايقال خشبة معافاة يوتستعار الصحة فيقال صححت القول وصبح لي على فلان حق، ولا تستعمل العافية في ذلك ، والعافية مقابلة المرض بما يضاده من الصحة فقط والصحة تنصرف في وجوه على ما ذكرنا ، وتكون العافية ابتداءاً من غير مرض وذلك مجاز كا نهفعل ابتداء ماكان من شأنه أن ينافي المرض يقال خلقه الله معافى صحيحا ومع هذا فانه لا يقال صح الرجل ولا عوفى إلا بعد مرض يناله ، والعافية مصدر مثل العاقبة والطاغية وأصلها الترك من قوله تعالى ( فمن عفي له من أخيه شي.) أي ترك له ، وعفت الدار تركت حتى درست ومنه . اعفوا اللحي ، أي اتركوها حتى تطول و منه العفو عن الذنب وهو ترك المعاقبة عليه وعافاه الله من المرض تركه منه بضده من الصحة وعفاه يعفوه واعتفاه يعتفيه إذا أتاه يسأله تاركا لغيره (الفرق) بن الصحة والسلامة أن السلامة نقيضة الهلاك ونقيض الصحة

علته اذا كان يخاف عليه الهلاك منها أو على شى. من جسده، واذا لم يكن يخاف عليه ذلك منها لم يقل سلم منها وقيل صح منها ، هذا على أن السلامة نقيضة الهلاك وليست الصحة كذلك وفى هذا وقوع الفرق بينهما ، ثم كثر استعمال السلامة حتى قيل للمتبرى. من العيب سالم من العيب ، والسلامة عند المتكلمين زوال الموانع والآفات عن من يجوز عليه ذلك ولا يقال لله سالم لا أن الآفات غير جائزة عليه ولا يقال له صحيح لا أن الصحة تقتضى منافاة المرض والكسر ولا يجوزان على الله تعالى .

(الفرق) بين القدرة والطاقة أنالطافة غاية مقدرة القادر واستفراغ وسعه فىالمقدور يقالهذا طاقتي أىقدر إمكاني، ولا يقال لله تعالى مطيق لذلك.

(الفرق) بين القدرة والاستطاعة أن الاستطاعة فى قولك طاعت جوارحه للفعل أى انقادت له ولهذا لا يوصف الله بها ويقال أطاعه وهو مطيع وطاعله وهو طائعله إذا انقاد له ، وجاءت الاستطاعة بمعنى الاجابة وهو قوله تعالى ؛ (هل يستطيع ربك) أى هل يحيبك إلى ماتسأله وأماقوله تعالى (لايستطيعون سمعاً) فمعناه أنه يثقل عليهم استماع القرآن ليس أنهم لا يقدرون على ذلك، وأنت تقول لاأستطيع أن أبصر فلاناً تريد أن رؤيته تثقل عليك .

(الفرق) بين العزيز والقاهر أن العزيز هو الممتنع الذى لا ينال بالا ذى ولذلك سمى أبو ذؤيب العقاب عزيزة لا نها تتخذ وكرها فى أعلى الجبل فهى ممتنعة على من بريدها فقال :

حتى انتهبت إلى فراش عزيزة سودا. روبة أنفها كالمخصف ويقال عزيعز إذا صار عزيزاً وعز يعز عزاً إذا قهر باقتدار على المنعوالمثل من عزيز والعزاز الارض الصلبة لامتناعها على الحافر بصلابتها كالامتناع من الضيم، والصفة بعزيز لاتتضمن معنى القهر، والصفة بقاهر تتضمن معنى العزيقال قهر فلان فلاناً إذا غلبه وصار مقتدراً على إنفاذ أمره فيه .

(الفرق) بين قو نك العزيز وبين قولك عزيزى أن قولك عزيزى بمعنى حبيبى الذى يعز عليك فقده لميل طبعك إليه ، ولا يوصف العظاء به مع الاضافة ،

وليس كذلك السيد وصيدى لا أن الاضافة لا تقلب معنى ذلك إلا بحسب مَا تَقْتَضَيُّهُ الاضافة من الإختصاص .

(الفرق) بين القادر والمتمكن أن التمكن مضمن بالآلة والمكان الذي يتمكن فيه ، ولهذا لا يجوز الصفة به على الله تعالى ، وصفة القادر مطلقة لآنه لا يجوز أن يستغنى بنفسه عن القدرة كما يستغنى بها عن الآلة فى الكتابة ونحوها ويقال مكنه ومكن له قال بعضهم معناها واحد ، قال ومنه قوله تعالى (مكناهم فى الارض مالم نمكن لكم) قال فجاء باللغتين للتوسع فى الكلام ، والصحيح أن مكنت له جعلت له ما يتمكن به ومكنته أقدر ته على ملك الشي منى المكان والعدد والقوى ، والاقدار أن التمكين اعطاء ما يصح به الفعل كائنا من الآلات والعدد والقوى ، والاقدار إعطاء القدرة وذلك أن الذي المقدرة على الكتابة تتعذر عليه إذا لم يكن له المة للكتابة و يتمكن منها إذا حضرت الآلة ، والقدرة ضد العجز ، والتمكن ضد التعذر .

### الفرق بين مايضاد القدرة ومخالفها

(الفرق) بين العجز والمنع أن العجز يضاد القدرة مضادة التروك و يتعلق بمتعلقها على العكس ، والمنع ما لا جله يتعذر الفعل على القادر فهو يضاد الفول وليس يضاد القدرة بل ليس يسمى منعاً إلا إذا كان مع القدرة فليس هو من العجز في شي . (الفرق) بين المنع والكف أن المنع ماذكر نا والكف على ما ذكر بعضهم يستعمل في الامتناع عما تدعو إليه الشهوة قال والامساك مثله يقال كف عن زيارة فلان وأمسك عن الافطار ، وليس الا مركما قال بل يستعمل الامساك والكف فيما تدعو إليه الشهوة وفيما لا تدعو إليه يقال كف عن الامساك والكف فيما تدعو إليه الشهوة وفيما لا تدعو إليه يقال كف عن القتال كما يقال كف عن شرب الماء وأمسك عن ذلك أيضا ، وأصل الامساك حبس النفس عن الفعل ومنه المساك وهو مكان يمسك الماء أي يحبسه والجمع مسك والمسكة السوارسمي بذلك لانه يلز مالمعصم فهوكالمحبوس فيه ، والماسكة جلدة تكون على وجه الولد في بطن أمه لا نها محيطة به كا حاطة الحبس بالمحبوس، واستمسك الشيء و تماسك كا ن بعضه احتبس على بعض ، و نقيض الاستمساك واستمسك الشيء و تماسك كا ن بعضه احتبس على بعض ، و نقيض الاستمساك واستمسك الشيء و تماسك كا ن بعضه احتبس على بعض ، و نقيض الاستمساك واستمسك الشيء و تماسك كا ن بعضه احتبس على بعض ، و نقيض الاستمساك واستمسك الشيء و تماسك كا ن بعضه احتبس على بعض ، و نقيض الاستمساك واستمسك الشيء و تماسك كا ن بعضه احتبس على بعض ، و نقيض الاستمساك والمسكف

الاسترسال وتقيض الامساك الارسال، وأصل الكف الانقباض والتجمع ومنه سميت الكف كفا لا نها تقبض على الا شياء وتجتمع ، ويقال جاء ني الناس كافة أى جميعاً فالكف عن الفعل هو الامتناع عن موالاة الفعل وإيجاده حالا بعدحالخلاف الانبساط فيهوا نماقلنا ذلك لا نأصله الانقباض وخلاف الانقباض الانبساط، والامساك حبس النفس عن الفعل على ماذكر نافالفرق يينهما بين. (الفرق) بينالكفوالتركأن الترك عندالمتكلمين فعل أحدالضدين اللذين يقدر عليهما المباشر وقال بعضهم كلشيئين تضادا وقدر عليهما بقدرة واحدةمع كونوقت وجودهما وفتأواحدا وكانا بحلان محلالقدرة وانصرف القادر بفعلأحدهماعن الآخرسي الموجو دمنهما تركاو مالم يوجدمتر وكاروالترك عندالعرب تخليف الشيءفي المكان الذيهو فيه والانصراف عنه ، ولهذا يسمون بيضة النعامة إذا خرج فرَخها تريكة لأن النعامة تنصرف عنها، والتريكة الروضة يغفلها الناس و لا يرعونها . ( الفرق ) بين التركوالتخلية أن التركهو ماذكرنا ، والتخايةالشي. نقيض التوكيل به يقال خلاه إذا أزال التوكيل عنه كا نه جعله خالياً لا أحد معه، ثم صارت التخلية عند المتكلمين ترك الا مر بالشيء والرغبة فيه والنهي عن خلافه، ويقولون القادر مخلي بينه وبين مقدوره أي لامانع له منه شبــه بمن ليس معه موكل بمنعه من تصرفاته.

(الفرق) بين قولك تركت الشيء وقولك لهيت عنه أنه يقال لهيت عنه إذا تركته سهواً أو تشاغلا ، ولايقال لمن ترك الشيء عامداً أنه لهي عنه ، وقول صاحب الفصيح لهيت عن الشيء إذا تركته غلط ألا ترى أنه لايقال لمن ترك الا كل بعد شبع أو الشرب بعد الرى أنه لهي عن ذلك ، وأصله من اللهو ميل الانفعال والمطاوعة .

(الفرق) بين التخلية والاطلاق أن الاطلاق عند الفقها، كالاذن إلا أن أصل الاذن أن يكون ابتداء آو الاطلاق لا يكون إلا بعد نهى، ثم كثر حتى استعمل أحدها في موضع الآخر ، والاطلاق مأخوذ من الطلق وهو القيد أطلقه إذا بك طلق أى قيده كما تقول أنشط إذا حل الا تشوطة ، ومنه طلق المرأة وذلك

أنهم يقولون للزوجة إنهافى حبال الزوج فاذا فارقها قيل طلقها كا"نه قطع حبلهاو إنماة قيل فى النافة أطلق وفى المرأة طلق للفرق بين المعنيين والا ُصل واحد ·

( الفرق) بين الكف والاحجام أن الاحجام هو الكف عما يسبق فعله خاصة يقال أحجم عن القتال ولا يقال أحجم عن الا كل والشرب ·

(الفرق) بين الاقدام والتقحم أن التقحم الاقدام فى المضيق بشدة يقال تقحم فى الغار وتقحم بين الا قران ولا يقال أقدم فى الغار ، وأصل التقحم الاقدام على القحم وهى الا مور الشديدة واحدها قحمة ، والاقدام هو حمل النفس على المكروه من قدام ، ويخالف التقدم فى المعنى لان التقدم يكون فى المكروه والمحبوب، والاقدام لا يكون إلا على المكروه .

(الفرق) بين المنع والصد أن الصد هو المنع عن قصد الشيء خاصة، ولهذا قال الله تعالى (وهم يصدون عن المسجد الحرام) أي يمنعون الناس عن قصده، والمنع يكون في ذاك وغيره ألا ترى أنه يقال منع الحائط عن الميل و لا يقال صده عن الميل لان الحائط لا قصدله، و يقولون صدني عن لقائك يريدعن قصد لقائك وهذا بين

(الفرق) بين قولك منعته عن الفعل وبين قولك ثنيته عنه أن المنع يكون عن إيجاد الفعل ، والثني لا يكون إلا المنع عن إيام الفعل تقول ثنيته عنه إذا كان قد ابتدأه فمنعته عن إتامه واستبقائه وإلى هذا يرجع الاستثناء في الكلام لا نك إذا قلت ضربت القوم إلازيدا فقد أخبرت أن الضرب قد استمر في القوم دون زيد فكا نك أطلقت الضرب حتى إذا استمر في القوم ثنيته فلم يصل إلى زيد.

(الفرق) بين الرد والرجع أنه يجوز أن ترجعه من غير كراهة له قال الله تعالى ( فان رجعك الله الى طائفة منهم ) ولا يجوز أن ترده الا اذا كرهت حاله، ولهذا يسمى البهرج رداً ولم يسمر جعا، هذاأصله ثمر بما استعملت احدى الكلمتين موضع الاخرى لقرب معناهما .

(الفرق) بين الرد والرفع أن الرد لا يكون إلا إلى خلف ، والرفع يكون. إلى قدام وإلى خلف جميعاً .

#### ومها یجری مع هذا

(الفرق) بين الحصر والحبس أن الحصر هو الحبس مع التضييق يقال حصرهم في البلدلانه اذا فعل ذلك فقد منعهم عن الانفساح في الرعى والتصرف في الاثمور ويقال حبس الرجل عن حاجته وفي الحبس إذا منعه عن التصرف فيها، ولا يقال حصر في هذا المعنى دون أن يضيق عليه وهو في حصاراًى ضيق، والحصر احتباس النجو كا نه من ضيق المخرج كذا قال أهل اللغة ويجوز أن يقال إن الحبس يكون لمن تمكنت منه والحصر لمن لم تتمكن منه وذلك انك اذا حاصرت أهل بلد في البلد فانك لم تتمكن منهموا نما تتوصل بالحصر الى التمكن منهم والحصر في هذا سبب التمكن والحبس يكون بعد التمكن.

(الفرق) بين الحصر والاحصار قالوا الاحصار فى اللغة منع بغير حيس، والحصر المنع بالحبس قال الكسائى ماكان من المرض قيل فيه احصر، وقال أبو عبيدة ماكان من مرض أو ذهاب نفقة قيل فيه احصر وماكان من سجن أو حبس قيل فيه حصر فهو محصور، وقال المبرد هذا صحيح واذا حبس الرجل الرجل قيل حبسه واذا فعل به فعلا عرضه به لائن يحبس قيل أحبسه واذا عرضه للقتل قيل أقتله وسقاه إذا أعطاه اناءاً يشرب منه واسقاه اذا جعل له سقيا، وقبره اذا تولى دفنه وأقبره جعل له قبراً فعنى قولة تعالى (فان أحصرتم) عرض لكم شيء يكون سبباً لفوات الحج

(الفرق) بين الوهن والضعف أن الضعف ضد القوة وهو من فعل الله تعالى كما أن القوة من فعل الله تقول خلقه الله ضعيفاً أو خلقه قوياً ، وفى القرآن ( وخلق الانسان فعل الضعيف تقول و وخلق الانسان فعل الضعيف تقول وهن فى الاثمر يهن وهناً وهو واهن اذا أخذ فيه أخذ الضعيف ، ومنه قوله تعالى ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ) أى لا تفعلوا أفعال الضعفاموأنتم أفرياء على ما تطلبونه بتذليل الله إياه لكم ، ويدل على صحة ماقلنا أنه لا يقال خلقه الله واهنا كما يقال خلقه الله واهنا كما يقال خلقه الله ضعيفاً ، وقد يستعمل الضعف مكان الوهن مجازا من مثل قوله تعالى ( وما ضعفوا وما استكانوا ) أى لم يفعلوا فعل الضعيف ،

و بحوز أن يقال إن الوهر. هو انكسار الحد والخوف ونحوه ، والضعف نقصان القوة ، وأما الاستكانة فقيل هي اظهار الضعف قال الله تعالى ( وما ضعفوا وما استكانوا باظهار الضعف عند المقاومة ، قال الخليل ان الوهن الضعف في العمل و الاثمر و كذلك في العظم ونحوه يقال وهن العظم بهن وهنا وأوهنه موهنة ورجل واهن في الاثمر والعمل وموهون في العظم والبدن والموهن لغة والوهين بلغة أهل مصر رجل يكون مع الا تجير يحثه على العمل

(الفرق) بين الضعف والضعف أن الضعف بالضم يكون فى الجسد خاصة وهو من قوله تعالى (خلقكم من ضعف) والضعف بالفتح يكون فى الجسدوالرأى والعقل يقال فى رأيه ضعف ولا يقال فيه ضعف كما يقال فى جسمه ضعف وضعف .

# 

فى الفرق بين القديم والعتيق والباقى والدائم وما يجرى معذلك (الفرق) بين القديم والعتيق أن العنيق هو الذى يدرك حديث جنسه فيكون بالنسبة اليه عتيقا أو يكون شيئاً يطول مكثه ويبقى أكثر مما يبقى أمثاله مع تأثير الزمان فيه فيسمى عتيقاً ولهذا لا يقال إن السماء عتيقة وانطال مكثها لا أن الزمان لا يؤثر فيها ولا يوجد من جنسها ما تكون بالنسبة اليه عتيقا، ويدل على ذلك أيضاً أن الا شنياء تختلف فيعتق بعضها قبل بعض على حسب سرعة تغيره و بطئه والقائم مالم يزل موجوداً، والقدم لا يستفاد والعتق يستفاداً لا ترى أنه لا يقال سأقدم هذا المتاع كما تقول سأعتقه ، ويتوسع في القدم في الفدم في الفرق ) بين الموجود والكائن أن الموجود من صح له تأثير فتأثير القديم صحة الفعل منه و تأثير الجسم شغله للحيز (١) و تأثير العرض تغييره للجسم وصفة

<sup>(</sup>١) في النسخ وللخيرء.

الموجود من الوجود على النقدير وكذلك صفة القديم من القدم وصفة الحادث من الحدوث وانما جرت الصفات على البيان بأصل رجع إليه إما محقق واما مقدر وقد يكون الكلام المفدر أبلغ منه بالمحقق ألا ترى ان قول امرى القيس معنجر دقيدا لا وابد هيكل أبلغ من مانع الا وابد وهو مقدر تقدير المانع والكائن على اربعة أوجه احدها بمعنى الموجود ويصح ذلك في القديم في يصح في المحدث والناس يقولون ان الله لم يزل كائنا ، والثانى بمعنى وجود الصنع والتدبير وهو قول الناس ان الله تعالى كائن بكل مكان والمراد أنه صانع مدبر بكل مكان وانه عالم بذلك غير غائب عن شيء من أحو اله فيكون من هذا الوجه في حكم من هو كائن منه ، والثالث قولنا للجوهر إنه كائن بالمكان ومعناه أنه شاغل للمكان والرابع قولنا للعرض انه كائن في الجسم فالمراد حلوله .

(الفرق) بين الكائن والثابت أن الكائن لايكون إلا موجودا ويكون ثابت ليس بموجود وهو من قولهم فلان ثابت النسب معى ذلك أنه معروف النسب وان لم يكن موجودا ويقال شيء ثابت بمعى أنه مستقر لا يزول ، ويستعمل الثبات في الاجسام والاعراض وايس كذلك الكون .

(الفرق) بين الدوام والخلودأن الدوام هو استمرار البقاء في جميع الاوقات ولا يقتضى ان يكون فى وقت دون وقت ألا ترى انه يقال ان الله لم يزل دائما ولا يزال دائما والخلود هو استمرار البقاء من وقت مبتدأ ولهذا لا يقال انه خالد كما انه دائم

(الفرق) بين الدائم والسرمدأن السرمدهو الذي لا فصل يقع فيهوهو اتباع انشىء الشيء و الميم فيهزا ثدة ،والعرب تقول شربته سرمداً مبرداً كما نه اتباع .

(الفرق) بين الخلود والبقاء ان الخلود استمرار البقاء من وقت مبتدأ على ماوصفنا ، والبقاء يكون وقتين فصاعدا ، وأصل الخلود اللزوم ومنه أخله الى الا رض وأخلد الى قوله أى لزم معنى ما أتى به فالحلوداللزوم المستمرولها الى الصخوروما يجرى مجراه ومنه قول لبيد هممر خوالدماييين كلامها وقال على بن عيسى الحلود مضمر بمعنى فى كذا ولهذا يقال خلده فى الحبس وفى الديوان ، ومن أجله قيل للا الى خوالد فاذا زالت لم تكن خوالد ، ويقال نقه

تعالى دائم الوجود ولايقال خالد الوجود .

(الفرق) بين القديم والباقي والمتقدم أن الباقي هو الموجودلاعن حدوث في حال وصفه بذلك ، والقـديم ما لم يزلكائناً موجوداً على ماذكرنا وأنت تقولسأ بقىهذاالمتاع لنفسى ولاتقول سأقدمه واستبقيت الشيء ولاتقول استقدمته وقال قوم القديم في اللبغة مبالغة في الوصف بالتقدم في الوجود وكلما تقدم وجوده حتى سمى قديما فذلك حقيقة فيه ، وقال من ردذلك لوكان القدم يستفاد لجازأن تقول لما علمته سيبقي طويلاانه سيقدم كاتقول انه سيبقى وفي بطلان ذلك دلالةعلى انه في المحدث توسع والمتقدم خلاف المتأخر والتقدم حصول الشيءقدام الشيء ومنه القدوم لتقدمهافي العمل وقيل اضيهافي العمل لاتنثني فتوبع لهافي الصفة كالمتقدم في الاَّمر ، ومنه القدم لا ُّنك تتقدم بها في المكان في المشي ، والسابقة في الخير والشرقدموفي القرآن (قدم صدق عندربهم ) وقوادم الريش العشر المتقدمات ويقال قدم العهد وقدم البليأي طال وكل مايقدم فهو قديم وقدم وفي الحديث وحتى يضع الجبار فيهاقدمه ، أي في النار يريدمن سلف في علمه أنه عاص، وبجوز أن يكون من سلف بعصيانه ، والقديم على الحقيقة هو الذي لا أول لحدوثه . (الفرق) بين قولنا الا ول وبين قولنا قبل وبين قولنا آخر وقوانا بعــد أن الا ول هو من جملة ما هو أوله وكذلك الآخر من جملة ماهو آخره وليس كذلك ما يتعلق بقبل وبعدوذلك أنك إذاقلت زيدأول من جاءني من بني تميم وآخره أوجب ذلك أن يكون زيد من بني تميم وإذا قلت جاءني زيد قبل بني تميم أو بعدهم لم بجب أن يكون زيد مهم فعلى هذا بجب أن يكون قولنا اللهُ أُولَ الْأَشْيَاءُ فِي الوجودُ وآخرِهَا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ مِنْ الْأَشْيَاءُ ، وقولنا إنَّه قبلها أو بعــدها لم يوجب أنه منها ولا أنه شي. إلا أنه لابجوز أن يطلق ذلك عون أن يقـال إنه قبل الاشياء الموجودة سواه أو بعـدها فيكون استثناؤه من الاشياء لايخرجه من أن يـكون شيئاً ، وقبل وبعــد لايقتضيان زماناً ولو افتضيا زماناً لم يصح أن يستعملا في الأزمنــة والأوقات بأن يقــال بعضها قبل بعض أو بعده لان ذلك يوجب للزمان زماناً ، وغير مستنكر وجود https://archive.org/details/@user082170

زمان لافي زمان ووقت لافي وقت ، وقبل مضمنة بالاضافة في المعنى واللفظ وربما حذفت الاضافة إجتزاءاً بما في الكلام من الدلالة عليها ، وأصل قبل المقابلة فكائن الحادث المتقدم قد قابل الوقت الاول والحادث المتأخر قدبعد عن الوقت الاول ما يستقبل والآخر بجي على تفصيل الاثنين تقول أحدها كذا والآخر كذا ، والاول والآخر يقال بالاضافة يقال أوله كذا وآخره إلا في أسهاء انته تعالى والاول الموجود قبل والآخر الموجود بعد .

(الفرق) بين السابق والا ول أن السابق في أصل اللغة يقتضي مسبوقا، والا ول لا يقتضى ثانيا ألا ترى أنك تقول هذا أول مولود ولد لفلان وان لم يولد له غيره ، و تقول أول عبد يملك حر وان لم يملك غيره ولا يخرج العبد والابن من معنى الابتداء ، وبهذا يبطل قول الملحدينان الا وللايسمى أولا إلا بالاضافة إلى ثان ، وأما تسمية الله تعالى بأنه سابق يفيد أنه موجود قبل كل موجود ، وقال بعضهم لا يطلق ذلك في الله تعالى الا مع البيان لا نه يوهم أن معه أشياء موجودة قد سبقها ولذلك لا يقال إن الله تعالى أسبق من غيره لا نه يقتضى الزيادة في السبق ، وزيادة أحد الموصوفين على الآخر في الصفة يوجب اشتراكهما فيها من وجه أومن وجوه .

(الفرق) بين قولك يقدمه وقولك يسبقه أن معنى قولك يقدمه يسير قدامه ويسبقه أن معنى قولك يقدمه يسير قدامه ويسبقه يقتضى أنه يلحق قبله، وقال تعالى (يقدم قومه يومالقيامة) قيل انه أراد يمشى على قدمه يقودهم الى النار وليس كذلك يسبقهم لا أن يسبقهم يحوز أن يكون معناء أنه يوجد قبلهم فيها.

## ﴿ الباب السابع ﴾

في الفرق بين أفسام الارادات وما يقرب منها وبين أقسام ما يضادها ويخالفها وبين أقسام الا تعال

(الفرق) بين الارادة والمحبة أن المحبة تجرى على الشيء ويكون المراد به غيره ، وليس كذلك الارادة تقول أحببت زيدا والمراد أنك تحب إكرامه ونفعه ولا يقال أريده بهذا المعنى فجعل المحبة لطاعة الله محبة له كما جعل الحوف من عقابه يقال أريده بهذا المعنى فجعل المحبة لطاعة الله محبة له كما جعل الحوف من عقابه خوفا منه و تقول الله يحب المؤمنين (١) بمعنى أنه يريد إكرامهم واثابتهم ولا يقال إنه يريدهم بهذا المعنى ، ولهذا قالوا ان المحبة تكون ثوابا وولاية ، ولاتكون الارادة كذلك ، ولقولهم أحب زيداً مزية على قولهم أريد له الحير وذلك أنه الأرادة كذلك ، ولقولهم أحب زيداً مزية على قولهم أريد له الحير وذلك أنه الما يريد له الحير له الحير لم يبين أنه لا يريد له الحير لم يبين أنه لا يريد له الحير البتة ، والمحبة أبان أنه لا يريد له خيراً البتة ، والمحبة أيضاً تجرى مجرى الشهوة فيقال فلان يحب اللحم أى يشتهيه و تقول أكلت طعاماً لا أحبه أى لا أشتهيه ومع هذا فان المحبة هي الارادة ، والشاهد أنه لا يحوز أن يحب الانسان الشيء مع كراهته له .

(الفرق) بين المحبة والشهوة أن الشهوة توقان النفس وميل الطباع الى المشتهى وليست من قبيل الارادة ، والمحبة من قبيل الارادة ونقيضها البغض ، والشهوة تتعلق بالملاذ فقط والمحبة تتعلق بالملاذ وغيرها .

(الفرق) بينها وبين الصداقة أن الصداقة قوة المودة مأخوذة من الشيء الصدق وهو الصلب القوى ، وقال أبو على رحمه الله : الصداقة اتفاق القلوب على المودة ولهذا لا يقال إن الله صديق المؤمن كما يقال إنه حبيبه وخليله .

<sup>(</sup>١)فالتيمورية والمؤمن، ومابعدها بالافرادمو افقة لها. (٧)فالتيمورية وخيرا،

(الفرق) بين الشهوة واللذة أن الشهوة توقان النفس الى ما يلذ ويسر ، واللذة ما تاقت النفس إليه ونازعت الى نيله فالفرق بينهما ظاهر .

(الفرق) بين الارادة والشهوة أن الانسان قد يشتهى ماهو كاره له كالصائم يشتهى شرب الماء ويكرهه، وقد يريد الانسان مالا يشتهيه كشرب الدواء المر والحمية والحجامة وما بسبيل ذلك ، وشهوة القبيح غير قبيحة وارادة القبيح قبيحة فالفرق بينهما بين .

(الفرق) بين اللذة والراحة أن الراحة من اللذة ما تقدمت الشهوة له وذلك أن العطشان اذا اشتهى الشرب ولم يشرب مليا ثم شرب سميت لذته بالشرب راحة واذا شرب في أول أوقات العطش لم يسم بذلك ، وكذلك الماشياذا أطال المشيئم قعد وقد تقدمت شهو ته للقعود سميت لذته بالقعود راحة وليس ذلك من ارادات ولكنه يجرى معها ويشكلها ، وعند أبي هاشمر حمه الله أن اللذة ليست بمعنى ، وفي تعيين الملتذ بها وبضروبها الدالة على اختلاف أجناسها دليل على أنها معنى ولو لم تكن معنى مع هذه الحال لوجب أن تكون الارادة كذلك .

(الفرق) بين الحب والود أن الحب يكون فيما يوجبه ميل الطباع والحكمة جميعاوالود من جهة ميل الطباع فقط ألاترى أنك تقول أحب فلاناً وأوده و تقول أحب الصلاة ولا تقول أود أن ذاك كان لى إذا تم يت وداده وأود الرجل وداً ومودة والود والوديد مثل الحب (١) وهو الحبيب.

(الفرق) بين المحبة والعشق أن العشق شدة الشهوة لنيل المراد من المعشوق إذا كان إنساناً والعزم على مواقعته عند التمكن منه ، ولوكان العشق مفارقاً للشهوة لجازأن يكون العاشق خاليا منأن يشتهى النيل بمن يعشقه إلا أنه شهوة مخصوصة لا تفارق موضعها وهي شهوة الرجل للنيل بمن يعشقه ولا تسمى شهوته لشرب الخروأ كل الطيب عشقاً ، والعشق أيضا هو الشهوة التي إذا أفرطت وامتنع نيل ما يتعلق بها قتلت صاحبها ولا يقتل من الشهوات غيرها ألا ترى أن أحداً لم يمت

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء.

منشهوة الخر والطعام والطيب ولامن محبة داره أوماله ومات خلق كثير من شهوة الخلوة مع المعشوق والنيل منه .

(الفرق) بين الارادة والرضا أن إرادة الطاعة تكون قبلها والرضا بها يكون بعدها أومعها فليس الرضا من الارادة فى شيء ، وعند أبى هاشم رحمه الله أن الرضا ليس بمعنى وتحن وجدنا المسلمين يرغبون فى رضا الله تعالى ولا يجوز أن يرغب فى لاشيء ، والرضا أيضا نقيض السخط والسخط من الله تعالى إرادة العقاب فينبغى أن يكون الرضا منه إرادة الثواب أو الحكم به .

(الفرق) بينالتمني والارادة أن التمني معنى في النفس يقع عند فوت فعلكان للمتمنى في وقوعه نفع أوفى زواله ضرر مستقبلا كان ذلك الفعل أو ماضيا ، والارادة لاتتعلق إلابالمستقبل، ويجوز أن يتعلق التمني بمالا يصح تعلق الارادة مه أصلا وهوأن يتمنى الانسان أنالته لم يخلقه وأنه لم يفعل مافعل أمس ولا يصح أن ريد ذلك ، وقال أبوعلى رحمه الله : التمنى هو قول القائل ليت الا مركذا فجمله قولا وقال في موضع آخر التمني هو هذا القول وإضهار معناه في القلب، وإلىهذا ذهب أبو بكر بنالا ُخشاد ، والتمني أيضاً التلاوة قال الله تعالى (إذاتمني أَلْتِي الشيطان فيأمنيته) وقال ابن الا نبارى : التمنى التقدير قال ومنه قوله تعالى (مرنطفة إذا تمني) ، وتمني كذب وروى أن بعضهم قال للشعبي أهذا بما رويته أوبما تمنيته أىكذبت فىروايته، وأما التمنى فى قوله تعالى(فتمنوا الموت إنكنتم صادقين) فلا يكون إلاقولا وهوأن يقول أحدهم ليته مات ، ومتى قال الانسان ليت الآن كذافهو عندأهل اللسان متمن غير اعتبارهم لضميره ويستحيل أن يتحداهم بأن يتمنواذلك بقلوبهم مع علم الجميع بأن التحدى بالضمير لايعجز أحدآ ولايدل على صحة مقالته ولافسادها لا أن المتحدى بذلك بمكنه أن يقول تمنيت بقلي فلا بمكن خصمه إقامة الدليل على كذبه ، ولو انصرف ذلك إلى تمنى القلب دون العمارة باللسان لقالوا قد تمنينا ذلك بقلو بنا فكا نوا مساوين له فيه وسقط بذلك دلالته على كذبهم وعلى صحة ثبوته فلمالم يقولو ا ذلك علم أن التحدي وقع بالتمني لفظاً . ( الفرق ) بين المتمني والشهوة أن الشهوة لا تتعلق إلا بما يلذ من المدركات

بالحواس، والتمنى يتعلق بما يلذوما يكره مثل أن يتمنى الانسان أن يموت، والشهوة أيضاً لاتتعلق بالماضي.

(الفرق) بين الهموى والشهوة أن الهوى لطف محل الشيء من النفس مع الميل إليه بما لاينبغي ولذلك غلب على الهوى صفة الذم، وقديشتهي الانسان الطعام ولا يهموى الطعام.

(الفرق) بين الارادة والمشيئة أن الارادة تكون لما يتراخى وقته ولمما لا يتراخى ، والمشيئة لما لم يتراخ وقته والشاهد أنك تقول فعلت كذا شاء زيد أوأبى فيقابل بها إباه وذلك انما يكون عند محاولة الفعل وكذلك مشيئته إنما تكون بدلا من ذلك في حاله .

(الفرق) بين المشيئة والعزم أن العزم إرادة يقطع جما المريد رويته فى الاقدام على الفعل أو الاحجام عنه ويختص بارادة المريد لفعل نفسه لا نه لا يجوز أن يعزم على فعل غيره.

(الفرق) بين العزم والنية أن النية إرادة متقدمة للفعل بأوقات من قولك انتوى إذا بعد والنوى والنية البعد فسميت بها الارادة التي بعد ما بينها و بين مرادها ولا يفيد قطع الروية في الاقدام على الفعل ، والعزم قد يكون متقدما للمعزوم عليه بأوقات وبوقت ، ولا يوصف الله بالنية لا ن إرادته لا تتقدم فعله ولا يوصف بالعزم كمالا يوصف بالروية وقطعها في الاقدام والاحجام.

(الفرق) بين الارادة والاختيار أن الاختيار إرادة الشيء بدلا من غيره ولا يكون مع خطور المختار وغيره بالبال ويكون إرادة للفعل لم يخطر بالبال غيره، وأصل الاختيار الحنير فالمختار هو المريد لخير الشيئين في الحقيقة أو خير الشيئين عندنفسه من غير إلجاء واضطرار ولو اضطر الانسان إلى إرادة شيء لم يسمى مختاراً له لان الاختيار خلاف الاضطرار.

(الفرق) بين الاختيار والايثار أن الايثار على ماقيل هوالاختيار المقدم والشاهد قوله تعالى (قالوا تالله لقد آثرك الله علينا) أى قدم إختيارك عليتا وذلك أنهم كلهم كانوا مختارين عند الله تعالى لانهم كانوا أنبياء، واتسع في الاختيار فقيل لافعال الجوارج اختيارية تفرقة بين حركة البطش وحركة المجس وحركة المرتعش وتقول إخترت المروى على الكتان أى اخترت لبس هذا على لبس هذا وقال تعالى (ولقد اخترناهم على علم على العالمين) أى اخترنا ارسالهم، وتقول فى الفاعل مختار لكذا وفى الفعول وختار من كذا، وعندنا أن قوله تعالى (آثرك الله علينا) معناه أنه فضلك الله علينا، وأنت من أهل الا ثرة عندى أى بمن أفضله على غيره بتأثير الخير والنفع عنده، واخترتك أخذتك للخير الذى فيك فى نفسك ولهذا يقال آثرتك بهذا الثوب وهذا الدينار ولا للخير الذى فيك فى نفسك ولهذا يقال آثرتك بهذا الاثمر فالفرق بين الايشار والاختيار بين من هذا الوجه.

(الفرق) بين العزم والزماع أن العزم يكون في كل فعل يختص به الانسان والزماع يختص بالسفر يقال أزمعت المسير قال الشاعر ، أزمعت من آل ليلي ابتكاراه ولا يقال أزمعت الا كلوالشرب كما تقول عزمت على ذلك، والازماع أيضاً يتعدى بعلى فالفرق بينهما ظاهر .

(الفرق) بين الارادة والمعنى أن المعنى إرادة كون القول على ماهو موضوع له فى أصل اللغة أو مجازها فهو فى القول خاصة إلا أن يستعار لغيره على ماذكرنا قبل، والارادة تكون فى القول والفعل.

( الفرق) بين التيمم والارادة أن أصل التيمم التأمم وهو قصدالشي. من أمام والهذا لا يوصف الله به لا نه لا يجوز أن يوصف بأنه يقصدالشي. من أمامه أو ورائه والمتيمم القاصد ما في أمامه ثم كثر حتى استعمل في غير ذلك .

(الفرق) بين الارادة والتحرى أن التحرى هو طلب مكان الشيء مأخوذ من الحرا وهو المأوى وقبل لمأوى الطير حراها ولموضع بيضها حرآ أيضاومنه تحرى القبلة ولا يكون مع الشك في الاصابة ولهذالا يوصف الله تعالى به فليس هو من الارادة في شيء.

(الفرق) بين الارادة والتوخى أن التوخى مأخوذمن الوخى وهو الطريق القاصد المستقيم وتوخيت الشيء مثل تطرقته جعلته طريق ثم استعمل فى ذا الطلب والارادة توسعا ، والاصل مافلناه . (الفرق) بين الارادة وتوطين النفس أن توطين النفس على الثي. يقع بعد الارادةله ولايستعمل إلا فيها يكون فيه مشقة ألاترى انك لاتقول وطن فلان نفسه على مايشتهيه .

(الفرق) بين القصد والارادة أن قصد القاصدمختص بفعلهدونفعل غيره، والارادة غير مختصة بأحدالفعلين دون الآخر، والقصد أيضاار ادة الفعل في حال إيجاده فقط وإذا تقدمته بأوقات لم يسم قصداً ألا ترى أنه لا يصح أن تقول قصدت أن أزورك غداً.

(الفرق) بين القصد والحج أن الحج هوالقصد على استقامة ومن ثم سمى قصد البيت حجاً لأن من يقصد زيارة البيت لا يعدل عنه إلى غيره ومنه قبل للطريق المستقيم محجة والحجة فعلة من ذلك لانه قصد إلى استقامة رد الفرع إلى الاصل (الفرق) بين الحرد والقصد أن الحرد قصد الشيء من بعد ، وأصله من قو لك رجل حريد المحل إذا لم يخالط الناس ولم يزل معهم وكوكب حريد منتج عن الكواكب وفي القرآن (وغدوا على حرد قادرين) والمرادأ نهم قصدوا أمر أبعيداً وذلك أن الله أهلك ثمرتهم بعد الانتفاع بها .

(الفرق) بين الارادة والاصابة أن الارادةسميت إصابة على المجاز فى قولهم أصاب الصواب وأخطأ الجواب أى أراد، قال الله تعالى (رخاء أحيث أصاب) وذلك أن أكثر الاصابة تكون مع الارادة .

(الفرق) بين القصد والنحو أن النحو قصد الشيء من وجه واحد يقالنحو ته إذا قصدته من وجه واحد، والناس يقولون الكلام في هذا على أنحاء أي على وجوه، وروى أن أبا الا سود عمل كتاباً في الاعراب وقال لا صحابه أنحوا هذا النحو أي اقصدوا هذا الوجه من الكلام فسمى الاعراب نحواً، وناحية الشيء الوجه الذي يقصد منه وهي فاعلة بمنى مفعولة أي هي منحوة.

(الفرق) بين الهم والارادة أن الهمآخر العزيمة عندمواقعة الفعل قال الشاعر: هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عثمان تبكى حلائله ويقل هم الشحم إذا أذابه وذلك أن فوبان الشحم آخر أحواله ، وقيل الهم

تعلق الخاطر بشيء له قدرة في الشدة ، والمهمات الشدائد ، وأصل الكلمة الاستقصاء ومنه هم الشحم إذا أذابه حتى أحرقه وهم المرض إذا هبط .

(الفرق) بين الهم والقصد أنه قد يهم الانسان بالا مر قبل القصد اليه وذلك أنه يبلغ آخر عزمه عليه ثم يقصده .

رالفرق) بين الهم والهمة أن الهمة اتساع الهم وبعد موقعه ولهذا يمدح مها الانسان فيقال فلان ذو همة وذو عزيمة ، وأما قولهم فلان بعيدالهمة وكبير العزيمة فلا أن بعض الهمم يكون أبعد من بعض وأكبر من بعض، وحقيقة ذلك أنه يهتم بالامورالكبار ، والهم هو الفكر في إزالة المكروه واجتلاب المحبوب ومنه يقال أهم بحاجتي ، والهم أيضاً الشهوة قال الله تعالى ( ولقدهمت به وهم بها ) أي عزمت هي على الفاحشة واشتهاها هو والشاهد على صحة هذا التأويل قيام الدلالة على أن الا نبياء صلوات الله عليهم لا يعزمون على الفواحش وهذا مثل قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء ، وقوله تعالى ( شهد الله أنه لا إله الله هو والملائكة ) فالشهادة من الله تعالى اخبار وبيان ومنهم اقرار ، والهم أيضاً عند الحزن الذي يذيب البدن من قولك هم الشحم اذا أذا به . وسنذ كو الفروق بين الهم والغم والحزن في بابه إن شاء الله ،

(الفرق) بين الحسد والغبط أن الغبط هو أن تتمنى أن يكون مثل حال المغبوط للئمن غير أن تريد زوالها عنه (١) ، والحسد أن تتمنى أن تكون حاله لك دو نه فلهذا ذم الحسد ولم يذم الغبط فأما ماروى أنه عليه السلام سئل فقيل له أيضر الغبط فقال نعم كما يضر العصا الخبط فانه أراد أن تترك مالك فيه سعة لئلا تدخل فى المكروه وهذا مثل قولهم ليس الزهد فى الحرام إنما الزهد فى الحلال ، والاغتباط الفرح بالنعمة ، والغبطة الحالة الحسنة التى يغبط عليها صاحبها.

الفرق بين ما يضاد الارادة ويخالفها (الفرق) بين الكراهة والاباء أن الاباء هو أن يمتنع وقد يكره

<sup>(</sup>١) , عنه، غير موجودة في النسخ .

الشيء من لا يقدر على إبائه وقدرأ يناهم يقولون للملك أبيت اللعنولا يعنون أنك تكره اللعن لائن اللعن يكرهه كل أحد وإنما يريدون أنك تمتنع من أن تلعن وتشتم لما تأتى من جميل الائعال ، وقال الراجزه ولو أرادوا ظلمه أبينا ه أى امتنعنا عليهم أن يظلموا ولم يرد انا نكره ظلمهم إياه لائن ذلك لامدح فيه ، وقال الله تعالى (ويأبى الله إلا أن يتم نوره) أى يمتنع من ذلك ولو كان الله يأنى المعاصى كما يكرها لم تكن معصية ولا عاص .

(الفرق) بين الاباء والمضادة أن الاباء يدل على النعمة ألا ترى أن المتحرك ساهيا لا يخرجه ذلك من أن يكون أتى بضد السكون ولا يصح أن يقال قد أبى السكون ، والمضادة لا تدل على النعمة .

(الفرق) بين الكراهة والبغض أنه قد اتسع بالبغض مالم يتسع بالكراهة فقيل ابغض زيداً أى ابغض إكرامه ونفعه ، ولا يقال أكرهه بهذا المعنى كما اتسع بلفظ المحبة فقيل أحب زيداً بمعنى أحب إكرامه ونفعه ولا يقال أريده فى هذا المعنى، ومع هذا فان الكراهة تستعمل فيا لا يستعمل فيه البغض فيقال أكره هذا الطعام ولا يقال أبغضه كما تقول أحبه والمراد إنى أكره أكله فيقال ألمراد بقولك أريد هذا الطعام أنك تريد أكله أو شراءه .

(الفرق) بين الكراهة ونفور الطبع أن الكراهة ضد الارادة ، ونفور الطبع ضد الشهوة وقد يريد الإنسان شرب الدواء المر مع نفور طبعه منه ، ولو كان نفور الطبع كراهة لما اجتمع مع الارادة ، وقد تستعمل الكراهة في موضع نفور الطبع مجازا ، وتسمى الاثمراض والاسقام مكاره وذلك لكثرة مايكره الانسان ما ينفر طبعه منه ، ولذلك تسمى الشهوة محبة والمشتهى محبوبا لكثرة ما يحب الانسان مايشتهيه و يميل إليه طبعه ، ونفور الطبع يختص بما يؤلم ويشق على النفس ، والكراهة قد تكون كذلك ولما يلذ ويشتهى من المعاصى وغيرها .

(الفرق) بينقولك يبغضه وقولك لايحبه أن قولك لا يحبه أبلغ منحيث يتوهم اذا قال يبغضه انه يبغضه منوجه ويحبه من وجه كما إذا قلت يجمله جاز أن يجهله من وجه و يعلمه من وجه واذا قلت لا يعلمه لم يحتمل الوجهين.

(الفرق) بين الغضب والغيظ أن الانسان يجوز أن يغتاظ من نفسه ولا يجوز ان يغضب عليها وذلك أن الغضب إرادة الضرر للمغضوب عليه ولا يجوز أن يريدالانسان الضررلنفسه، والغيظ يقرب من باب الغم.

(الفرق) بين الغضب والسخط أن الغضب يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير يقال سخط ومن الكبير على الصغير يقال سخط الا من الكبير على الحاجب ولا يقال سخط الحاجب على الا مير ويستعمل الغضب فيهما ، والسخط إذا عديته بنفسه فهو خلاف الرضا يقال رضيه وسخطه وإذا عديته بعلى فهو بمعنى الغضب تقول سخط الله عليه إذا أراد عقابه .

(الفرق) بين الغضب والا شتياط أن الاشتياط خفة تلحق الانسان عند الغضب وهو فى الغضب كالطرب فى الفرح، وقديستعمل الطرب فى الخفة التى تعترى من الحرن ، والاشتياط لا يستعمل إلافى الغضب و يجوزأن يقال الآشتياط سرعة الغضب قال الاصمعى يقال نافة مشياط إذا كا نت سريعة السمن، و يقال استشاط الرجل إذا التهب من الغضب كا أن الغضب قد طارفيه .

(الفرق) بين الغضب الذي توجبه الحية والغضب الذي توجبه الحكمة أن الغضب الذي توجبه الحمية انتقاض الطبع بحال يظهر في تغير الوجه، والغضب الذي توجبه الحكمة جنس من العقوبة يضاد الرضاوهو الغضب الذي يوصف الله به .

(الفرق) بين الغضب والحرد أن الحرد هو أن يغضب الانسان فيبعد عن من غضب عليه وهو من قولك كوكب حريد أى بعيد عن الكواكب وحى حريد أى بعيد المحل، ولهذا لا يوصف الله تعالى بالحرد وهو الحرد بالاسكان ولا يقال حرد بالتحريك وانما الحرد استرخاء يكون في أيدى الابل جمل أحرد وناقة حرداء، ويجوز أن يقال إن الحرد موالقصد وهو أن يبلغ في الغضب أبعد غاية.

(الفرق) بين العداوة والبغضة أن العداوة البعادمن حال النصرة، ونقيضها الولاية وهي الهرب من حال النصرة، والبغضة إرادة الاستحقار والاهانة، ونقيضها الحبة وهو إرادة الاعظام والاجلال.

( الفرق ) بين العدو والكاشح أن الكاشح هو العدو الباطن العداوة

كا نه أضمر العداوة تحت كشحه ويقال كاشحك فلان اذا عاداك في الباطر. والاسم الكشيحة والمكاشحة :

(الفرق) بين العداوة والشنآن أن العداوة هي إرادة السوء لما تعاديه وأصله الميل ومنه عدوة الوادي وهي جانبه، ويحوز أن يكون أصله البعد ومنه عدواء الدار أي بعدها وعدا الشيء يعدوه اذا تجاوزه كا نه بعد عن التوسط، والشنآن على ما قال على بن عيسي طاب العيب على فعل الغير لما سبق من عداوته قال وليس هو من العداوة في شيء وانما أجرى على العداوة لا نها سببه وقد يسمى للسبب باسم السبب وجاء في التفسير (بشنآن قوم) أي بغض قوم فقرى، شنآن قوم بالاسكان أي بغض قوم شي وهو شنآن كما تقول سكروهوسكران. شنآن قوم بالاسكان أي بغض قوم شي وهو شنآن كما تقول سكروهوسكران. والمعاداة والمخاصمة أن المخاصمة من قبيل القول، والمعاداة من أفعال القلوب، ويحوز أن يخاصم الانسان غيره من غير أن يعاديه، ويحوز أن يعاديه ولا يحاصمة أن يعاديه ولا يعاديه ولي ولا يعاديه ولا يعاديه ولا يعاديه ولي يعاديه ولا يعاديه ولا يعاديه ولا يعاديه ولا يشير قوم ولي يعتم ولم يعتم ولي ولا يعاديه ولا يعادي ولا ي

(الفرق) بين المعاداة والمناوأة أن مناوأة غيرك مناهضتك له بشدة في حرب أو خصومة وهي مفاعلة من النوء وهو النهوض بثقل ومشقة ، ومنه قوله تعالى ماإن مفاتحه لتنوء بالعصبة) ويقال للمرأة البدينة إذا نهضت انها ناءت وينوء بها عجزها وهومن المقلوب أي هي تنوء به ، وناء الكوكب إذا طلع كائنه نهض بثقل ، وقال صاحب الفصيح تقول إذا ناوأت الرجال فاصبر أي عاديت وهي المناوأة ، وليست المناوأة من المعاداة في شيء ألا ترى أنه يجوز أن يعاديه ولا يناوئه . الفرق ) بين الغضب وإرادة الانتقام أن الغضب معنى يقتضى العقداب من طريق جنسه من غير توطين النفس عليه ولا يغير حكمه ، وليس كذلك

من طريق جنسه من غير توطين النفس عليه ولا يغير حكمه ، وليس كذلك اللارادة لانها تقدمت فكانت عما توطن النفس على الفعل فاذا صحبت الفعل غيرت حكمه ، وليس كذلك الغضب ، وأيضاً فان المغضوب عليه من نظير المراد وهو مستقل .

رومما يخالف الاختيار المذكور في هذا الباب الاضطرار (الفرق) بينه وبين الالجاء أن الالجاء يكون فيما لايجد الانسان منه بدأ

من أفعال نفسه مثل أكل الميتة عند شدة الجوع ومثل العدو على الشوك عند مخافة السبع فيقال إنه ملجأ إلى ذلك، وقد يقال إنه مضطر إليه أيضافا ما الفعل الذي يفعل في الانسان وهو يقصد الامتاع منه مثل حركة المرتمش فانه يقال هو مضطر اليه ولا يقال ملجأ إليه وإذا لم يقصد الامتناع منه لم يسم اضطراراً كتحريك الطفل يد الرجل القوى، ونحوهذا قول على بنعيسى: إن الالجاء هو أن يحمل الانسان على أن يفعل، والضرورة أن يفعل فيه مالا يمكنه الانصراف عنه من الضر والضرمافيه ألم قال والاضطرار خلاف الاكتساب ألا ترى أنه يقال له باضطرار عرفت هذا أم باكتساب، ولا يقع الالجاء هذا الموقع، وقيل هذا الاصطلاح من المتكلمين قالوا فأما أهل اللغة فان الالجاء والاضطرار عندهم سواء، وليس كذلك لأن كل واحد منهما على صيغة ومن أصل وإذا اختلفت الصيغ والأصول اختلفت المعالى لامحالة، والاجبار يستعمل في الاكراه، والالجاء يستعمل في قعل العبد على وجه لا يمكنه أن ينفك منه، والمكره من فعل ماليس له اليه داع وإنما يفعله خوف الضرر، والالجاء ما تشتد دواعي الانسان إليه على وجه لا يحوز أن يقع مع حصول تلك الدواعي.

#### الفرق بين أقسام الافعال

(الفرق) بين الحدوث والاحداث أن الاحداث والمحدث يقتضيان محدثا من جهة اللفظ، وليس كذلك الحدوث والحادث وليس الحدوث والاحداث شيئاً غير المحدث والحادث وإنما يقال ذلك على التقدير، وشبه بعضهم ذلك بالسراب وقال هو اسم لامسمى له على الحقيقة وليس الآمر كذلك لائن السراب سبخة تطلع عليه الشمس فتبرق فيحسب ماء آفالسراب على الحقيقة شيء إلاأنه متصور بصورة غيره وليس الحدوث والاحداث كذلك.

(الفرق) بين المحدث والمفعول أن أهل اللغة يقولون لماقر بحدوثه محدث وحديث يقال بنا يحدث وحديث وثمر حديث وغلام حديث أى قريب الوجود، ويقولون لما قرب وجوده أو بعد مفعول والمحدث والمفعول في استعال المتكلمين واحد . (الفرق) بين الفعل و الاختراع أن الفعل عبارة عما وجد في حال كان قبلها

مقدوراً سواء كان عن سبب أولا ، والاختراع هوالا يجادعن غير سبب وأصله في العربية اللين والسهولة فكا أن المخترع قد سهل له الفعل فأوجده من غير سبب يتوصل به إليه .

(الفرق) بين الاختراع والابتداع أن الابتداع إيجاد مالم يسبق إلى مشله يقال أبدع فلان إذا أتى بالشيء الغريب وأبدعه الله فهو مبدع و بديعومنه قوله تعالى (بديع السمو ات والا رض)وفعيل من أفعل معروف قى العربية يقال بصير من أبصر و حليم من أحلى والبدعة فى الدين مأخوذة من هذا وهو قول مالم يعرف قبله ومنه قوله تعالى (ما كنت بدعامن الرسل) وقال رؤبة وليس و جه الحق أن يبدعا.

(الفرق) بين الفعل والفطر أن الفطر إظهار الحادث باخراجه من العدم إلى الوجودكا نه شق عنه فظهر ، وأصل الباب الشق ومع الشق الظهور ومن ثم قبل تفطر الشجر إذا تشقق بالورق وفطرت الاناء شققته وفطر الله الخلق أظهرهم بايحاده إياهم كما يظهر الورق إذا تفطر عنه الشجر فني الفطر معنى ليس فى الفعل وهو الاظهار بالاخراج إلى الوجود قبل ما لا يستعمل فيه الظهور و لا يستعمل فيه الوجود ، ألا ترى أنك لا تقول إن الله فطر الطعام والرائحة كما تقول فعل ذلك ، وقال على بن عيسى ؛ الفاطر العامل للشيء با يجاده بمثل الانشقاق عنه .

(الفرق) بين الفعل والانشاء أن الانشاء هو الاحداث - عالا بعد حال من غير احتذاء على مشال ومنه يقال نشأ الغلام وهو ناشى و إذا نما وزاد شيئا فشيئا والاسم النشوء ، وقال بعضهم الانشاء ابتداء الايحادمن غيرسبب، والفعل يكون عن سبب وكذلك الاحداث وهو إيحاد الشيء بعد أن لم يكن ويكون بسبب وبغيرسبب ، والإنشاء مايكون من غير سبب والوتجه الا ول أجود .

(الفرق) بين المبدى، والمبتدى، أن المبدى، للفعل هو المحدث له وهو مضمن بالاعادة وهي فعل الشيء كرة ثانية ولا يقدر عليها إلا الله تعالى فأما قولك أعدت الكتاب فحقيقته أنك كررت مثله فكا أنك قد أعدته ، والمبتدى، بالفعل هو الفاعل لبعضه من غير تتمة ولا يكون إلا لفعل يتطاول كمبتدى، بالصلاة وبالا كل وهو عبارة عن أول أخذه فيه .

(الفرق) بين الفعل والعمل أن العمل إيجاد الا ثر فى الشيء يقال فلان يعمل الطين خزفا و يعمل الخوص زنبيلا والا ديم سقاءاً ، ولا يقال يفعل ذلك لأن فعل ذلك الشيء هو إيجاده على ماذكرنا وقال الله تعالى (والله خلقكم وما تعملون) أي خلقكم وخلق ما ثو ثرون فيه بنحتكم إياه أوصوغكم له ، وقال البلخى رحمه الله تعالى : من الا فعال ما يقع في علاج و تعب واحتيال ولا يقال للفعل الواحد عمل ، وعنده أن الصفة لله بالعمل مجاز ، وعند أبي على رحمه الله أنها حقيقة ، وأصل العمل في اللغة الدووب ومنه سميت الراحلة يعملة وقال الشاعر :

وقالوا قف ولا تعجل وإن كنا على عجل قليل وإن كنا على عجل قليل في هواك اليو م ما نلقى من العمل أىمن الدؤوب في السير، وقال غيره ، والبرق يحدث شوقا كلما عملا ، ويقال عمل الرجل يعمل واعتمل إذا عمل بنفسه وأنشد الخليل :

إن الكريم وأييك يعتمل إن لم يجد وما على من يتكل (الفرق) بين العمل والصنع أن الصنع ترتيب العمل وإحكامه على ماتقدم علم به وبما يوصل الى المراد منه ، ولذلك قبل للنجار صافع ولا يقال للتاجر صافع لأن النجار قد سبق علمه بما يريد عمله من سرير أو باب وبالا سباب التي توصل الى المراد من ذلك والتاجر لا يعلم اذا اتجر أنه يصل الى المريده من الربح أولا فالعمل لا يقتضى العلم بما يعمل له ألا ترى أن المستخرجين والضمناء والعشارين من أصحاب السلطان يسمون عمالا ولا يسمون صناعاً إذ لا علم لهم بوجوه ما يعملون مر منافع عملهم كعلم النجار اوالصائع بوجوه ما يصنعه من الحلى والآلات ، وفي الصناعة معنى الحرقة التي يتكسب بهاوليس ذلك في الصنع، والصنع أيضا مضمن بالجودة ، ولهذا يقال ثوب صنيع وفلان صنيعة فلان النا المستخصه على غيره وصنع الله لفلان أى أحسن إليه وكل ذلك كالفعل الجيد . (الفرق) بين الجعل والعمل أن العمل هو إيجاد الاثر في الثيء على ماذكرنا ، والجعل تغير صورته بايجاد الاثر فيه وبغير ذلك ألا ترى أنك تقول جعل الطين خوفاً وجعل السائن متحركا و تقول عمل الطين خوفاً ولا

تقول عمل الساكن متحركا لا أن الحركة ليست بأثر يؤثر به فى الشيء ، والجعل أيضا يكون بمعنى الاحداث وهو قوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله تعالى ( وجعل لكم السمع والابصار ) ويجوز أن يقال إن ذلك يقتضى أنه جعلها على هذه الصفة التي هي عليها كها تقول جعلت الطين خزفاً ، والجعل أيضا يدل على الاتصال ولذلك جعل طرفا للفعل فتستفتح به كقولك جعل يقول وجعل ينشد قال الشاعر :

فاجعل تحلك من يمينك انما حنث اليمين على الاثيم الفاجر فدل على تحلل شيئاً بعد شيء ، وجاء أيضا بمعنى الخبر في قوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذينهم عباد الرحمن اناثا) أي أخبروا بذلك، وبمعنى الحكم في قوله تعالى (أجعلتم سقاية الحاج) أى حكمتم بذلك، ومثله جعله الله حراما وجعله حلالا أيحكم بتحليله وتحريمه، وجعلت المتحرك متحركا أي جعلت ماله صار متحركا، وله وجوه كثيرة أوردناها في كتاب الوجوه والنظائر ، والجعل أصل الدلالة على الفعل لا ثلث تعلمه ضرورة وذلك أنك إذا رأيت داراً مهدمة ثم رأيتها مبنية علمت التغير ضرورة ولم تعلم حدوث شيء إلا بالاستدلال (١) , (الفرق) بنن الفعل والحلق والتغيير أن الحلق في اللغة (٢) التقدير يقال خلقت الا ُّ ديم اذا قدرته خفاً أو غيره وخلق الثوب وأخلق لم يبق منه إلا تقديره، والخلقاء الصخرة الملساء لاستوأه أجزائها فيالتقدير، واخلولق السحاب استوي وانه لخليق بكذا أي شبيه به كا أن ذلك مقدر فيه ، والحلق العادة التي يعتادها الانسان ويأخذ نفسه بها على مقدار بعينه فان زال عنه إلى غيرهقيل تخلق بغير خلقه، وفي القرآن ( ان هذا إلا خلق الا ولين ) قال الفراء يريد عادتهم ﴿" والمخلق التام الحسن لانه قدر تقديراً حسنا، والمتخلق المعتدل في طباعه ، وسمع بعض الفصحاء كلاماً حسنا فقال هذا كلام مخلوق ، وجميع ذلك يرجع الىالتقدير، والحلوق من الطب أجزاء خلطت عا تقدير ، والناس يقولون لا خالق إلاالله والمراد أن هذا اللفظ لا يطلق إلا لله إذ ليس أحد إلا وفى فعله سهو أو غلط ...

<sup>(</sup>١) فالسكندرية , باستدلال . . (٢) في السكندرية , العربية عالم

يجرى منه على غير تقدير غير الله تعالى كما تقول لا قديم إلا الله و إنكنا نقول هذا قديم لا نه ليس يصح قول لم يزل موجوداً إلا الله .

(الفرق) بين الخلق والاختلاق أن الاختلاق اسم خص (١) به الكذب وذلك اذا قدر تقديراً يوهم أنه صدق، ويقال خلق الكلام اذا قدره صدقا أو كذبا، واختلقه اذا جعله كذبا لا غير فلا يكون الاختلاق إلاكذبا والخلق يكون كذبا وصدقا كما أن الافتعال لا يكون إلا كذبا فالقول يكون صدقاو كذبا.

(الفرق) بين الخلق والكسب أن الكسب الفعل العائد على فاعله بنفع أو ضر، وقال بعضهم الكسب ما وقع بمراس وعلاج، وقال آخرون الكسب ما فعل بحارحة وهو الجرح وبه سميت جوارح الانسان جوارح وسمى ما يصادبه جوارح وكواسب ولهذا لا يوصف الله بأنه مكتسب والاكتساب فعل المكتسب واذا لم يكن فعل المكتسب واذا لم يكن مصدرا فليس بفعل يقال اكتسب الرجل مالاوعقلا واكتسب ثو اباوعقابا، ويكون بمعنى الفعل فى قولك اكتسب طاعة فحد المكتسب هو الجاعل للشىء مكتسباً له بحادث اما بنفسه أو غيره فمكتسب الطاعة هو الجاعل لها مكتسبة باحداثها ومكتسب المال هو الجاعل له مكتسباً باحداث ما يملكه به .

( الفرق ) بين الكسب والجرح أن الجرح يفيد من جهة اللفظ أنه فعل بحارحة كما أن قولك عنته يفيد أنه من جهة اللفظ للاصابة بالعين،والكسب لا يفيد ذلك من جهة اللفظ .

(الفرق) بين الكسب والكدح أن الكدح الكسب المؤثر في الحلال كتأثيرالكدح الذي هو الحدش في الجلد، وقال الله تعالى (إنك كادح الى ربك كدحا فلاقيه) وهو يرجع الى شدة الاجتهاد في السعى والجمع وفلان يكدح لدنياه ويكدح لآخرته أي يجتهد لذلك.

(الفرق) بين الذرء والخلق أنأصل الذرء الاظهار ومعنى ذرأ الله الخلق أظهرهم بالايجادبعدالعدم، ومنه قبل للبياض الذرأة لظهوره وشهر ته وملح ذرآني

<sup>(</sup>١) في الكندرية , قد خص ، .

البياضهو الذرو بلا همزالتفرقة بين الشيئين ، ومنهقوله تعالى( تذروه الرياح ) وليس من هذا ذريت الحنطة فرقت عنها التبن .

(الفرق) بين البرء والحلق أن البرء هو تمييز الصورة وقولهم برأ الله الخلق أى ميز صورهم ، وأصله القطع ومنه البراءة وهى قطع العلقة وبرئت من المرض كا نه انقطعت أسبابه عنك وبرئت من الدين وبرأ اللحم من العظم قطعه و تبرأ من الرجل اذا انقطعت عصمته منه .

(الفرق) بين الا خذ والاتخاذ أن الا خذ مصدر أخذت بيدى ويستمار فيقال أخذه بلسانه اذا تكلم فيه بمكروه ، وجاء بمعنى العذاب في قوله تعالى (وكذلك أخذ ربك) وقوله تعالى (فأخذتهم الصيحة) وأصله في العربية الجمع ومنه قبل للغدير وخذ وأخذ جعلت الهمزة واوا والجمع وخاذ واخاذ، والاتخاذ أخذ الشيء لا مريستمر فيه مثل الدار يتخذها مسكناوالدابة يتخذها قعدة ، ويكون الاتخاذ التسمية والحمكم ومنه قوله تعالى (واتخذوا من دونه آلهة) أي سموها بذلك وحكموا لها به .

(الفرق) بين الا خد والتناول أن التناول أخذ الشيء للنفس خاصة ألا ترى أنك لا تقول تناولت الشيء لزيد كما تقول أخذته لزيد فالا خذ أعم، ويجوز أن يقال ان التناول يقتضى أخذ شيء يستعمل فى أمر من الا مور ولهذا لا يستعمل فى الله تعالى فيقال تناول زيدا كما تقول أخذ زيدا وقال الله تعالى (واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) ولم يقل تناولنا ، وقيل التناول أخذ القليل المقصود اليه ولهذا لا يقال تناولت كذامن غير قصد إليه ويقال أخذته من غير قصد.

## 

فى الفرق بين الفردوالو احدوالوحدانية وما يجرى مع ذلك ، وفى الفرق بين ما يخالفه من الكل والجمع ، وما هو من قبيل الجمع من التأليف والتصنيفوالنظم والتنضيدوالمارسةوالمجاورة ، والفرق بين ما يخالف ذلك من الفرق والفصل

(الفرق) بين الواحد والفرد أن الفرد يفيد الانفراد من القرن، والواحد يفيد الانفراد في الذات أو الصفة ألا ترى أنك تقول فلان فرد في داره ولا تقول واحد في داره وتقول هو واحد أهل عصره تريد (١) أنه قد انفرد بصفة ليس لهم مثلها وتقول الله واحد تريد أن ذاته منفردة عن المثل والشبه، وسمى الفرد فرداً بالمصدر يقال فرد يفرد فرداً وهو فارد وفرد والفرد مثله. وقال على بن عيسى رحمه الله تعالى: الواحد مالا ينقسم في نفسه أو معنى في صفته دون جملته كانسان واحد ودينارواخد، وما لاينقسم في معنى جنسه كنحو هذا الذهب كله واحد وهذا الماء كله واحد، والواحد في نفسه ومعنى صفته على الا يكون لغيره أصلا هو الله جل ثناؤه.

(الفرق) بين الانفراد والاختصاص أن الاختصاص انفراد بعض الا شياء بمعنى دون غيره كالانفراد بالعلم والملك والانفراد تصحيح النفس وغير النفس، وليس كذلك الاختصاص لا نه نقيض الاشتراك ، والانفراد نقيض الازدواج ، والخاصة تحتمل الاضافة وغير الاضافة لا نها نقيض العامة فلا يكون الاختصاص إلا على الاضافة لا نه اختصاص بكذا دون كذا .

(الفرق) بين الواحد والا ُحد أن الا ُحد يفيد أنه فارق غيره بمن شاركه في فن من الفنون ومعنى من المعانى كقولك فارق فلان أوحد دهره فى المجود والعلم تريد أنه فوق أهله فى ذلك .

<sup>(</sup>١) فى نسخة . وتريد ، بزيادة واو .

(الفرق) بينالفذ والواحد أن الفذ يفيد التقليل دونالتوحيد يقال لا يأتينا فلان إلا في الفذ أي القليل ، ولهذا لا يقال لله تعالى فذكما يقال له فرد .

(الفرق) بين الواحد والمنفرد أن المنفرد يفيد التخلى والانقطاع من القرناء، ولهذا لايقال لله سبحانه وتعالى منفردكما يقال إنه متفرد ومعنى المتفرد في صفات الله تعالى المتخصص بتدبير الخلق وغير ذلك مما يجوز أن يتخصص به من صفاته وأفعاله .

(الفرق) بين الواحد والوحيد والفريد أن قولك الوحيد والفريد يفيد التخلى مر. الاثنين يقال فلان فريد ووحيد يعنى أنه لا أنيس له ، ولا يوصف الله تعالى به لذلك .

(الفرق) بين قولنا تفرد وبين قولنا توحد أنه يقال تفرد بالفضل والنبل، وتوحد تخلى .

(الفرق) بين الوحدة والوحدانية أن الوحدة التخلى ، والوحدانية تفيد ننى الاشكالوالنظراء ولا يستعمل فى غير الله ولا يقال لله واحدمن طريق العدد، ولا يجوز أن يقال إنه ثان لزيد لائن الثانى يستعمل فيها يتهاثل ولذلك لا يقال زيد ثان للحار ولا يقال انه أحد الاشياء لما فى ذلك من الايهام والتشبيه (١) ولا أنه بعض العلماء وان كان وصفه بأنه عالم يفيد فيه ما يفيد فيهم .

(الفرق) بين واحد وأحد أن معنى الواحد أنه لا ثانى له فلذلك لايقال فالتثنية واحدان كما يقال رجل ورجلان ولكن قالوا اثنان حين أرادوا أنكل واحد منهما ثان للا آخر ، وأصل أحد أوحد مثل أكبر وإحدى مثل كبرى فلما وقعا اسمين وكانا كثيرى (٢) الاستعال هربوا في إحدى إلى الكبرى ليخف وحذفوا الواو ليفرق بين الاسم والصلة وذلك أن أوحد اسم وأكبر صفة والواحد فاعلمن وحد يحد وهو واحد مثل وعد يعد وهو واعد والواحد هو الذي لا ينقسم في وهم و لا وجود ، وأصله الانفراد في الذات على ماذكرنا ، وقال صاحب العين : الواحد أول العدد ، وحد الاثنين ما يبين أحدهما عن صاحبه وقال صاحب العين : الواحد أول العدد ، وحد الاثنين ما يبين أحدهما عن صاحبه

<sup>(</sup>١) فى السكندرية , من إيهام التشبيه ، . (٧) فى نسخة , كثيرين ، وهو لحن.

بذكر أو عقد فيكون ثانيا له بعطفه عليه ويكون الا حد أولا له ولايقال إن الله ثانى اثبين ولا ثالث ثلاثة لا ن ذلك يوجب المشاركة فى أمر تفرد به فقوله تعالى (ثانى اثنين إذ هما فى الغار) معناء أنه ثانى اثنين فى التناصر وقال تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثة ) لا نهم أوجبوا مشاركته فيما ينفرد به من القدم والالح ية فأماقوله تعالى ( إلاهو رابعهم ) فعناه (١) أنه يشاهدهم كما تقول للغلام اذهب حيث شت فأنامعك تريد أن خبره لا يخفى عليك .

(الفرق) بين السكل والجمع أن السكل عند بعضهم هو الاحاطة بالا جزاء، والجمع الاحاطة بالا بعاض ، وأصل السكل من قولك تحلله أى أحاط به، ومنه الاكليل سمى بذلك لاحاطته بالرأس ، قال وقد يكون الكل الاحاطة بالا بعاض فى قولك كل الناس ويكون السكل ابتداء توكيداً كما يكون أجمعون إلا أنه يبدأ فى الذكر بكل كما قال الله تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) لأن كلا تلى العوامل ويبدأ به وأجمعون لا يأتى إلا بعد مذكور ، والصحيح أن السكل يقتضى الا جراء ألا ترى أنه كما جاز أن ترى جميع أبعاض الانسان جاز أن تقول رأيت كل الانسان ولما لم يجز أن ترى جميع أجزائه لم يجز أن تقول رأيت كل الانسان ، وأخرى فان الابعاض تقتضى كلا والا جزاء لا تقتضى كلا والا جزاء يجوز أن يكون كل واحد من واحد منها شيئاً بانفراده ولا يقتضى كلا ، ولا يجوز أن يكون كل واحد من الابعاض شيئا بانفراده لا ن البعض يقتضى كلا و جملة .

(الفرق) بين البعض والجزء أن البعض ينقسم والجزء لاينقسم والجوء يقتضى جمعا والبعض يقتضى كلا ، وقال بعضهم يدخل الكل على أعم العام ولا يدخل البعض على أخص الخاص والعموم مايعبر به الكل والخصوص مايعبر عنه البعض أو الجزء وقد يجىء الكل للخصوص بقرينة تقوم مقام الاستثناء كقوالك لويد فى كل شىء يد ويجىء البعض بمعنى الكل كقوله تعالى (إن الانسان لفي خسر) وحد البعض مايشمله وغيره اسم واحد و يكون فى المنفق

<sup>(</sup>١) فى السكندرية , فعنىأنه، ولعله تحريف .

والمختلف كقولك الرجل بعض الناس وقولك السواد بعض الا لو ان ولا يقال الله تعالى بعض الا شياء وإن كان شيئا واجداً بجب إفراده بالذكر لما يلزم من تعظيمه وفى القرآن (والله ورسوله أحق أن يرضوه) ولم يقل يرضوها، وقيل حد البعض التناقص عن الجملة ،وقال البلخي رحمه الله البعض أقل من النصف، وحد الجزء الواحد من ذا الجنس، ولهذا لا يسمى القديم جزءاً كما يسمى واحداً.

(الفرق) بين الجزء من الجملة والسهم من الجملة أن الجزء منهاماانقسمت عليه فالاثنان جزء من العشرة لا تهما ينقسهان عليها والثلاثة ليست بجزء منها لانها لا تنقسم عليها وكل ذلك يسمى سهما منها كذا حكى بعضهم ، والسهم فى اللغة السدس كذا حكى عن ابن مسعود ولذلك قسمت عليه الدوانيق لا نه هو العدد التام المساوى لجميع أجزائه ، والجزء هو مقدار من مقدار كالقليل من الكثير إذا كان يستوعب فدر هم و در هان و ثلاثة أجزاء الستة والستة تتم بأجزائها ولو قلت هذا من الثما نية لنقض لا أن أجزاء الثمانية هو واحد وإثنان وأربعة وليست ثلاثة بجزء من الثما نية لا أن الجزء ما يتم به العدد والثلاثة لا تتم بها الثما نية فلما كانت الستة هي العدد التام لجميع أجزائه وعليه قسمت الدوانيق فالسهم منه هو السدس لا نه جزء العدد التام قالوا فاذا أوصي له بسهم من فالسهم يقع على السدس ويقع على سهام الورثة وما يعخل في قسمة الميراث فأفساء الورثة تسمى سهاما فتعطيه مثل أحسن سهام الورثة إذا كان أقل من فأفساء الورثة تسمى سهاما فتعطيه مثل أحسن سهام الورثة وأن كان أقل من السدس نقصناه من السدس لا نه يسمى سهما ولا نزيده على السدس لا نه السدس لا أنه لا يده على السدس لا أنه السدس نه بالسهم فل نزيده على السدس لا أنه السهم فل نزيده على السعس لا أنه السهم فل نزيده على السدس لا أنه السهم فل نزيده على السدس لا أنه السهم فل نزيده على السدس لا أنه السهم فل نزيده على الهم فل نزيده على الهم فل نزيده على الهم فل أنه المناه فل نزيده على الهم فل أنه المنه فل أنه الهم فل أنه ال

(الفرق) بين الجمع والحشر أن الحشر هو الجمع مع السوق والشاهد قوله تعالى (وابعث فى المدائن حاشرين) أى ابعث من يجمع السحرة ويسوقهم إليك ومنه يوم الحشر لا أن الحالق بجمعون فيه ويساقون إلى الموقف ، وقال صاحب المفصل لا يكون الحشر إلا فى المكروه، وليس كما قال لا أن الله تعالى يقول (يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا) و تقول القداس جمع بين مشتمين بدل

https://archive.org/details/@user082170

الا ول على صحة الثانى و لا يقال فى ذلك حشر وانها يقال الحشر فيما يصح فيه السوق على ماذكرنا وأقل الجمع عند شيوخنا ثلاثة ، وكذلك هو عند الفقهاء وقال بعضهم إثنان واحتج بأنه مشتق من اجتماع شيء الى شيء وهذا وإنكان صحيحا فانه قد خص به شيء بعينه ، ثما أن قولنا دابة وان كان يوجب اشتقاقه إن جرى على كل مادب فانه قد خص به شيء بعينه فاما قوله عليه الصلاة والسلام , الاثنان فما فوقهما جماعة ، فان ذلك ورد فى الحكم لا فى تعليم الاسم لا نكلامه و المحلية يجب أن يحمل على ما يستفاد من جهته دون ما يصح أن يعلم من جهته ، وأما قوله تعالى (هذان خصان اختصموا) وقوله تعالى ما وكنا لحكمهم شاهدين ) يعنى داود وسليان عليهما السلام فان ذلك مجاز كقوله تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ولو كان لفظ الجمع حقيقة فى الاثنين لعقل منه إلا ثلاثة علمنا أن قول الخصم باطل .

(الفرق) بين الجمع والتأليف أن بعضهم قال لفظ التأليف فى العربية يدل على الالصاق و لفظ الجمع و النافي الدل المحالة و لفظ الجمع و المحلف فلا يدل ذلك على أنك ألصقت أحدهم بصاحبه و لا تقول ألفتهم بهذا المعنى و تقول فلان يؤلف بين الزانيين لما يكون من التزاق أحدهما بالآخر عندالنكاح ولذلك لا يستعمل التأليف إلا في الاجسام ، والجمع يستعمل فى الاجسام والاعراض فيقال تجتمع فى الجسم أعراض ، ولا يقال تتألف فيه أعراض ، ولا يقال تتألف فيه أعراض ، ولا يستعار فى القلوب لانها أجسام فيقال ألف بين القلوب كما قال الله تعالى وألف بين قلوبهم ) ويقال جمع بين الاهواء ولا يقال ألف بين الاهواء لانها أعراض ، وعندنا أن التأليف والا لفة فى العربية تفيد الموافقة ، والجمع لا يفيد ذلك ألا ترى أن قولك تألف الشيء وألفته يفيد موافقة بعضه لبعض وقولك الجمع الشيء و جمعته لا يفيد ذلك الشيء و جمعته لا يفيد ذلك ولهذا قال تعالى (وألف بين قلوبهم) لانها اتفقت على المودة و المصافاة ، و منه قيل الالفان و الاليفان لموافقة أحدهما صاحبه على المودة

السخ موجودة في النسخ https://archive.org/details/@user082170

والتواصل والآنسة ، والتأليف عند المتكلمين ما يجب حلوله فى محلين فانما قيل يجب ليدخل فيه المعدوم ، والاجتماع عندهم ماصار به الجوهران بحب لاقرب قريب منه ، وقد يسمون التأليف بماسة واجتماعا، وقال بعضهم الحشونة واللين والصقال يرجع إلى التأليف، وقال آخرون يرجع الى ذهاب الجسم فى جهات . (الفرق) بين البنية والتأليف أن البنية من التأليف يجرى فى استعمال المتكلمين على ماكان حيوانا يقولون القتل نقض البنية والتأليف عندهم عام ، وأهل اللغة بجرونها على البناء يقولون بنية وبنية وقال بعضهم بنى بنية من البناء

وبنية من المجدوأنشد قول الحطيئة :

أولئك قوم ان بنوا أحسنوا البنا وانعاهدواأوفوا وانعقدوا شدوا (الفرق) بين التأليف والتصنيف أن التأليف أعم من التصنيف وذلك أن التصنيف تأليف صنف من العلم ولا يقال للكتاب إذا تضمن نقض شيء من الحكام مصنف لانه جمع الشيء وضده والقول و نقيضه ، والتأليف يجمع ذلك كله وذلك أن تأليف الكتاب هو جمع لفظ إلى لفظ ومعني إلى معني فيه حتى يكونكا لجلة الكافية فيا يحتاج إليه سواه (١) كان متفقا أو مختلفا والتصنيف مأخوذ من الصنف ولا يدخل في الصنف غيره .

(الفرق) بين الضم والجمع أن الضم جمع أشياء كثيرة، وخلافه البث وهو تفريق أشياء كثيرة، ولهذا يقال اضهامة من كتب لا نها أجراء كثيرة، ثم كثر حتى استعمل في الشيئين فصاعدا والأصل اقلنا، والشاد قوله عليه الصلاة والسلام «ضموا مواشيكم حتى تذهب فحمة الليل، ويجوز أن يقال ان ضم الشيء الى الشيء هو أن يلزقه به، ولهذا يقال ضممته إلى صدرى، والجمع لا يقتضى ذلك. (الفرق) بين المهاسة والكون أن الكون هو ما يوجب حصول الجسم في المحادثات ويحل في الجزء والمفرد، والمماسة لا توجد إلا في الجزئين وأيضا فانك تبطل الكون من الحجر بنقلك اياه من غير أن تبطل عاسته، وتبطل عاسة الجسم من نقل جسم عنه من غير أن يبطل كونه، وأيضا فان الجسم قدتم بين الجسم من المنت و وسواء، بزيادة واو في جميع المواضع السابقة المشابهة لما هنا.

https://archive.org/details/@user082170

الجهات الست ولا يكون كاثنا إلا فى مكان واحد وأيضا فانه يوجد الكون، والمكان معدوم ولا توجد المماسة والماس معدوم ، وأيضا فان المماسة تحل المماس وتحل (١) مكانه ، والكون لا يحل إلا مكانه .

(الفرق) بين المماسة والاعتبادأنه يماس الجسيم مافوقه و لا يعتمدعلى مافوقه والمماسة تكون فى الجهات والاعتباد لا يكون إلا فى جهة واحدة والاعتباد هو المعنى الذى من شأنه فى الوجود أن يوجب حركة محله الى إحدى الجهات الست مع زوال الموانع.

(الفرق) بين الاعتباد والكون أن الاعتباد يحـل فى غير جهة مكانه ولا يجوز أن يحل الكون فى غير جهة مكانه .

(الفرق) بين الاعتماد والسكون أنه قد يجوز أن يسكن الرجل يده ببسطه إياها فى الهواء أو على شىء من غير أن يعتمد عليه، ولذلك قد يحرك يده مباشرة من غير أن يعتمد على شىء.

( الفرق) بين الاعتباد والمصاكة أن المصاكة لاتكون إلا مع صوت، والاعتباد قد يكون بلا صوت وذلك أن المصاكة كون يحصل معه اعتباد وله صوت (٢) ولا يكون إلا فى جسم صلب.

(الفرق) بين السكون والحركة أن السكون يوجد في الجوهر في كل وقت ولا يجوز خلوه منه وليس كذلك الحركة لأن الجسم يخلو منها إلى السكون. (الفرق) بين الاضطراب والحركة أن الاضطراب حركات متوالية في جهتين مختلفتين وهو افتعال من ضرب يقال اضطرب الشيء كائن بعضه يضرب بعضاً فيتمحص. ولا يكون الاضطراب إلا مكروها فيها هو حقيقة فيه أو غير حقيقة ألا ترى أنه يقال اضطربت السفينة واضطرب حال زيد واضطرب الثوب، وكا ذلك مكروه و ليس الحركة كذلك.

(الفرق) بين النقلة والحركة أن النقلة لاتكون إلاعن مكان وهي التحول منه إلى غيره، والحركة قد تكون لاعن مكان وذلك أن الجسم قد يجوز أن يحدثه (١) في نسخة ، و توجد ، (٧) في السكندرية ، و لد صوتاً ، .

الله تعالى لافى مكان ولا يخلو مرالحركة أوالسكون فى الحال الثانى فان تحرك تحرك لاعن مكان وإن سكن سكن لاق مكان .

(الفرق) بين الانتقال والزوال أن الانتقال فيا ذكر على بن عيسى يكون في الجمهات كلها، والزوال يكون في بعض الجهات دون بعض ألاترى أنه لايقال زال من سفل إلى علو كما يقال انتقل من سفل إلى علو ، قلنا ويعبر عن العدم بالزوال فنقول زالت علة زيد، والانتقال يقتضى منتقلا إليه والشاهد أنك تعديه ألى والزوال لا يقتضى ذلك ، والزوال أيضاً لا يكون إلا بعد استقرار وثبات صحيح أو مقدر تقول زال ملك فلان ولا تقول ذلك إلا بعد ثبات الملك له وتقول زالت الشمس وهذا وقت الزوال وذلك أنهم كانوا يقدرون أن الشمس وهذا وقت الزوال وذلك أنهم كانوا يقدرون أن الشمس وهذا وقت الزوال وذلك أنهم كانوا يقدرون أن الشمس وهذا وقت الزوال وذلك أنهم كانوا يقدرون أن الشمس وهذا وقت الزوال وذلك أنهم كانوا مقدر عنها إذا حصلت هناك.

وزالت زوال الشمس عن مستقرها فن مخبرى فى أى أرض غروبها وليس كذلك الانتقال.

(الفرق) بين الكون والسكون أن الجوهر فى حال وجوده كائن وليس بساكن، والكون فى حال خلق الله تعالى الجسم يسمى كوناً فقط وما يوجد عقيب ضده منها حركة وبجب أن تحد الحركة بأنها كون يقع عقيب ضده بلا فصل احترازاً من أن يوجد عقيب ضده وقد كان عدم، والسكون هو الذى يوجب كون الجسم فى المحاذاة التى كان فيها بلا فصل و دخل فيه الباقى و الحادث، واعلم أن القيام والقعود و الاضطجاع والصعود والنزول وما شاكل ذلك عبارات عن أكوان تقع على صفات معقولة.

(الفرق) بين المجاورة والاجتماع قال على بن عيسى المجاورة تكون بين جرمين، والاجتماع يكون بين ثلاثة أجزاء فصاعداً وذلك أن أقل الجمع ثلاثة والشاهد تفرقة أهل اللغة بين التثنية والجمع كتفرقتهم بين الواحد والتثنية فالاثنان ليس بجمع كما أن الواحد ليس باثنين قال ولا يكاد المارف بالكلام يقول اجتمعت مع فلان إلا إذا كان معه غيره فاذا لم يكن معه غيره قال أحضرته

ولم يقل اجتمعت معه كذا قالوالذى يقولونه انأصل المجاورة فى العربية تقارب المحال من قولك أنت جارى وأنا جارك وبيننا جوار، ولهذا قال بعض البلغاء المجوار قرابة بين الجيران ثم استعملت المجاورة فى موضع الاجتماع مجازاً ثم كثر ذلك حتى صار كالحقيقة .

(الفرق) بين التأليف والترتيب والتنظيم أن التأليف يستعمل فيما يؤلف على استقامة أو على اعوجاج، والتنظيم والترتيب لا يستعملان إلا فيما يؤلف على استقامة ، ومع ذلك فان بين الترتيب والتنظيم فرقاً وهو أن الترتيب هو وضع الشيء مع شكله والتنظيم هو وضعه مع مايظهر به ، ولهذا استعمل النظم في المقود والقلائد لا تنخرزها ألوان يوضع كل شيء منها معمايظهر به لونه.

(الفرق) بين قولنا الجمع وقولنا أجمع أن أجمع اسم معرفة يؤكد به الاسم المرقة نحو قولك المال لك أجمع وهذا مالك أجمع ولا ينصرف لا نه أفعل معرفة والشاهد على أنه معرفة أنه لا يتبع نكرة أبداً ويجمع فيقال عندى إخوانك أجمعون ومررت باخوانك أجمعين ولا يكون الا تابعاً لا يجوز مررت بأجمعين وجاء في أجمعون ومؤ ته جمعاء يقال طفت بدارك جمعاء ويجمع فيقال مررت بجواريك جمع وجاء في جواريك جواريك بعمام وأجمع جمع جمع تقول جاء في القوم بأجمعهم كما تقول جاء في القوم بأفلسهم وأكلهم وأعبدهم ، وليس هذا الحرف من حروف التوكيد والشاهد دخول العامل عليه وإضافته وأجمع الذي هو للتوكيد لا يضاف ولا يدخل عليه عامل ومن أجاز فتح الجمي في قولك جاء في القوم بأجمعهم فقد أخطأ.

الفرق بين مايخالف الجمع والتأليف

(الفرق) بين التفريق والتفكيك أن كل تفكيك تفريق وليس كل تفريق تفكيكا وإنما التفكيك مايصعب من التفريق وهو تفريق الملتزقات من المؤلفات والتفريق يكون فيها وفى غيرها ولهذا لايقال فككت النخالة بعضها من بعض كمايقال فرقتها ، وقيل التفريق تفكيك ماجمع وألف تقريبا ، وهذا يقوله من لا يثبت للالتزاق معنى غير التأليف .

(الفرق) بين الفصل والفرق أن الفصل يكون في جملة واحدة ، ولهذا يقال

قصل الثوب وهذا فصل فى الكتاب لا "ن الكتاب جملة واحدة ثم كثر حتى على ما يتضمن جملة من الكلام فصلا ولهذا أيضا يقال فصل الا مر لا "نه واحد ولا يقال فرق بين الا "مرين كما يقال جمع بين الا "مرين وقال المتكلمون الحد ماأ بان الشيء وفصله من أقرب الا "شياء شها به لا "نه إذا قرب شهه منه صار اكالشيء الواحد و يقال أيضا فصلت العضو وهذا مفصل الرسغ وغيره لا "ن العضو من جملة الجسد و لا يقال فى ذلك فرقت لا "نه ليس با "ننا منه ، وقال بعضهم ماكان من الفرق ظاهر آ و لهذا يقال لما تضمن جنسا من الكلام فصل واحد لظهوره و تجليه ولماكان الفصل لا يكون إلا ظاهر آ و المذا يقال بعضهم المان من الفرق ظاهر آ و لهذا يقال بمن الإطاهر آ و المنا التنا من الورة من الفرق فلا كان الفصل المتان لنقار ب معناهما.

(الفرق) بين الفصل والفتح أن الفتح هو الفصل بين الشيئين ليظهر ماورا مها ومنه فتح الباب ثم اتسع فيه فقيل فتح إلى المعنى فتحاً إذا كشفه وسميت الامطار فتوحا والفاتح الحاكم وقد فتح بينهما أى حكم ومنه قوله تمالى (( افتح بيننا وبين قومنا بالحق ).

(الفرق) بين القصم والفصم أن القصم بالقاف الكسر مع الابانة قال أبو بكر القصم مصدر قصمت الشيء قصم إذا كسر ته والقصمة من الشيء القطعة منه والجمع قصم والفصم بالفاء كسر من غير إبانة قال أبو بكر انفصم الشيء انفصاما إذا تصدع ولم ينكسر ، قال أبو هلال ومنه قوله تعالى (لاانفصام أن) ولم يقل لاانقصام لها لا أن الانفصام أبلغ فيما أريد به ههنا وذلك أنه إذا لم يكن الها انفصام كان أحرى أن لا يكون لها انقصام .

(الفرق) بين القط والقد أن القط هوالقطع عرضاومنه قط القلم والمقط بفتح الميم موضع القط من رأس القلم ويكون مصدراً ومكانا، والمقط بكسر الميم ما يقط عليه، والقدالقطع طولا وكل شيء قطعته طولا فقدقددته وفي الحديث أن عليا عليه السلام كان اذا علا بالسيف قد واذا اعترض قط.

(الفرق) بين التفريق والشعب أن الشعب تفريق الأشياء المجتمعة على ترتيب صحيح ألا ترى أنك اذا جمعته ورتبته ترتيبا صحيحا قلت شعبته

أيضاً فهو يقع على الشيء وضده لا أن الترتيب يجمعهما .

(الفرق) بين قولك فرقه وبين قولك بثه أن قولك فرق يفيد أنه باين بين مجتمعين فصاعداً ، وقولك بث يفيد تفريق أشياء كثيرة في مواضع مختلفة متباينة واذا فرق بين شيئين لم يقل انه بث وفي القرآن ( وبث فيهامن كل دابة ) . (الفرق) بين الفرق والتفريق أن الفرق خلاف الجمع ، والتفريق جعل الشيء مفارقاً لغيره حتى كا نه جعل بينهما فرقا بعد فرق حتى تباينا وذلك أن التفعيل لتكثير الفعل وقبل فرق الشعر فرفا بالتخفيف لا نه جعله فرقتين ولم يتكرر فعله فيه ، والفرق أيضا الفصل بين الشيئين جكما أو خبراً ولهذا قال الله تعالى ( افرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) أي افصل بيننا حكما في الدنيا والآخرة ، ومن هذا فرق بين الحق والباطل .

(الفرق) بالفلق واشق أن الفلق على ماجاه فى التفسير هو الشق على أمر كبير ولهذا قال تعالى (فالق الاصباح) ويقال فلق الحبة عن السنبلة وفلق النواة عن النحلة ولا يقولون فى ذلك شق لا أن فى الفلق المعنى الذى ذكر ناه ومن ثم سميت الداهية فلقاو فليقة . (الفرق) بين القطع والفصل أن الفصل هو القطع الظاهر ولهذا يقال فصل الثوب والقطع يكون ظاهراً وخافياً كالقطع فى الشيء الملزق المموه ولا يقال لذلك فصل حتى يبين أحد المفصولين عن الآخر ، ومن ثم يقال فصل بين الخصمين اذا ظهر الحق على أحدهما فرال تعلق أحدهما بصاحبه فتباينا ولا يقال و من غير أن يقطع شغبه و خصومته .

ومما يجرى مع هذا الباب

(الفرق) بين قولنا الجسم لا ينفك من كذا وقولنا لا يبرح ولا يزال ولا يخلو ولا يعرى أن قولنا لا يخلو يستعمل فيما لا يكون هيئة يشاهد عليها كالطعوم والروائح وما جرى مجراها لائن الشيء بخلو من الشيء اذا كان كالطرف له ولهذا يقال خلا البيت من فلان ومن كذا ولا يقال عرى منه لائن العرى إنما هو مما يكون هيئة يشاهد عليها كالالوان ونحوها ، وأصله من قولك

عرى زيد من ثيابه لا "نااثياب كالهيئة له ولا يقال خلا منها ، والانفكاك إنما يستعمل فى المتجاورين أو مافى حكمهما لا "ن أصله من التفكك وهو انما يكون بين الاشياء الصلبة المؤلفة ، ولهذا يستعمل المتكلمون الانفكاك فى الاجتماع والا لوان لا "ن ذلك فى حكم المجاورة ويستعمل فى الافتراق أيضا لا "نالافتراق يقع مع الاجتماع فى اللفظ كثيراً واذا قرب اللفظ من اللفظ فى الحطاب أجرى مجراه فى أكثر الا "حوال .

(الفرق) بين قولنا لم ينفك ولم يبرح ولم يزل أن قولنا لم ينفك يقتضى غيراً لم ينفك منه وهو يستعمل فيما كان الموصوف به لازما لشى، أو مقارناً له أو مشبها بذلك على ماذكرنا، ولم يبرح يقتضى مكانا لم يبرح منه، وايس كذلك لم يزل فيما قال على بن عيسى إنما يستعمل فيما يوجب التفرقة به كقولك لم يزل موجوداً وحده ولا يقال لم ينفك زيد وحده ، وقال النحويون: لم حرف ننى وزال فعل ننى ومعناه ضد دام فلما دخلت عليه صار معناه دام فقولك لم يزل موجوداً بمعنى قولك دام موجوداً لائن نفى النفى إيجاب ومافى قولك ما زال حرف نفى وفى قولك مادام اسم مبهم ناقص ودام صلتها .

(الفرق) بين الفصل والفتق أن الفتق بين الشيئين الذين كانا ملتئمين أحدهما متصل بالآخر فاذا فرق بينهمافقد فنقا ، وإن كان الشيء واحداً ففرق بعضه من بعض قيل قطع وفصلوشق ولم يقل فتق وفى القرآن (كاننا رتقاً ففتقناهما) والرتق مصدر رتق رتقا إذا لم يكن بينهما فرجة والرتقاء من النساء التي يمتنع فتقها على مالكها.

#### 

فى الفرق بين المثل والشبه والعديل والنظير وما يخالف ذلك من المختلف والمتضاد والمتنافى وما بجرى مع ذلك ( الفرق ) بين الشبه والشبيه أن الشبه أعم من الشبيه ألا تراهم يستعملون الشبه فى كل شى. وقلها يستعمل الشبيه إلافى المتجانسين تقول زيد يشبه الا سد أو شبه الكلب ، ولا يكادون يقولون شبيه الا سد وشبيه الكلب ويقولون زيد شبيه عمرو لا نباب فعيل حكمه أن يكون اسم الفاعل الذي يأتى فعله على فعل ولا يأتى ذلك في الصفات فاذا قلت زيد شبيه عمرو فقد بالغت في تشبيهه به وأجريته مجرى ما ثبت لنفسه وإضافته إليه إضافة صحيحة ، وإذا قلت زيد شبه عمرو وعمرو شبه الا سدفهو على الانفصال أي شبه لعمرو وشبه للا سد لا نه نكرة وكذلك المثل و لهذا تدخل عليه ربو إن أضيف الى الدكاف قال الشاعر:

يارب مثلك في النساء عزيزة بيضاء قد متعتها بطلاق نأدخل ربعلي مثلك ولاتدخل ربإلاعلى النكرات ،وأما الشبه فمصدر سمى به يقال الشبه ينهما ظاهر وفي فلان شبه من فلان ولايقال فلان شبه، والشبه عند الفقهاء الصفة التي إذا اشترك فيها الاصل والفرع وجب اشتراكهما في الحكم، وعند المتكامين ما إذا اشترك فسه إثنيان كانا مثابن، وكذلك الفرق بين العدل والعديل سواء وذلك أن العدل أعم من العديل وماكان أعم فانه(١) أخص بالنكرة فهو للجنس وغير الجنس تقول عمر و عدل وزيدعديله وعدل الا سد ولا يقال عديله ، وقال بعض النحويين مثل وغير وشبهوسوي لاتتعرف بالاضافة وإن أضيفت إلى المعرفة للزوم الاضافة لمعناها وغلبتها على لفظيا وذلك أنك اذا قلت هذا المثل لم تخرجه عن أن يكون له مثل آخر ولايكاد يستعمل إلا على الاضافة حتى ذكر بعض النحويين أنه لابجوز الغير إنما تقول غيرك وغير زيدونحو هذا ، وشبيهك معرفة وشبهك نكرة تقول مررت برجل شبهك على الصفة ولايجوز برجل شبيهك لا"ن شبهاً معرفة ورجل نكرة ولا يوصف نكرة معرفة ولا معرفة بنكرة ، والدليل على أن شميك نكرة وان أضفته الى الكاف أنه يكون صفة لنكرة والمرادبه الانفصال ولابحوزشه بككا بجوزشيه بكوذلكأن معنىشيه بكالمعروف **بشبهك فأماشبهك فبمنزلة مثلك عرف بشبهه أولم يعرف.** 

(الفرق) بين المثل والمثل ان المثلين ما تكافآ في الذات (٧) والمثل بالتحريك

 <sup>(</sup>١) فى السكندرية , فهو ، . (٧) فى نسخة ,ان المثل ما يكافى الذات ، .

الصفة قال الله تعالى (مثل الجنة التى وعدالمتقون) اى صفة الجنة ، وقولك ضربت لفلان مثلا معناه انك وصفت له شيئا ، وقولك مثل هذا كمثل هذا أى صفته كصفته وقال الله تعالى (كمثل الحمار يحمل اسفارا) وحاملو التوراة لا يماثلون الحمار ولكن جمعهم واياه صفة فاشتركوا فيها .

(الفرق) بين المثل والند أن الندهو المثل المناد من قولك ناد فلان فلانا اذا عاداه و باعده ولهذا سمى الصد نداً ، وقال صاحب العين : الند ماكان مثل الشي. يضاده في أموره والنديد مثله والندودالشرودوالتناد التنافروأنددت البعير ونددت بالرجل سمعت بعيوبه ، وأصل الباب التشريد فالند لمناداته لصاحبه كأنه يريد تشريده .

(الفرق) بين المثل والشكل أن الشكل هو الذى يشبه الشيء فى أكثر صفاته حتى يشكل الفرق بينهما ، ويجوز ان يقال ان اشتقاقه من الشكل وهو الشمال واحد الشمائل قال الشاعر:

حى الحمول بحانب الشكل اذ لايلائم شكلها شكلي

اى لا توافق شمائلها شمائلي فعنى قولك شاكل الشيء الذي انه اشبهه في شمائله ثم سمى المشاكل شكلاكما يسمى الشيء بالمصدر، ولهذا لايستعمل الشكل إلا في الصور فيقال هذا الطائر شكل هذا الطائر، ولا يقال الحلاوة شكل الحلاوة، ومثل الشيء ما عائله وذاته.

(الفرق) بين المثل والنظير أن المثلين ما تكافآ فىالدات (١) على ماذكرنا ، والنظير ماقابل نظيره فى جنس افعاله وهو متمكن منها كالنحوى نظيرالنحوى وان لم يكن له مثل كلاس فى النحو أوكتبه فيه ولايقال النحوى مثل النحوى لان التماثل يكون حقيقة فى أخص الا وصاف وهو الدات .

(الفرق) بين المثلين والمتفقين أن التماثل يكون بين الدوات على ماذكرنا والاتفاق يكون فى الحكم والفعل تتمول وافق فلان فلانا فى الا مر ولا-تقول ماثله فى الا مر .

<sup>(</sup>١) في الاصل و أن المثل ما يكافأ في الذات

(الفرق) بين المثل والعديل أن العديل ما عادل أحكامه أحكام غيره وان لم يكن مثلا له فى ذاته ولهذا سمى العدلان عدلين وان لم يكونا مثلين فى ذاتهما ولكن لاستوائهما فى الوزن فقط .

(الفرق) بين الشبه والمثل أن الشبه يستعمل فيما يشاهد فيقال السواد شبه السواد ولا يقال القدرة كما يقال مثلها . وليس فى الكلام شيء يصلح فى الماثلة إلا الكاف والمثل فأما الشبه والنظير فهما من جنس المثل ولهذا قال الله تعالى (ليس كمثله شيء) فأدخل الكاف على المثل وهما الاسمان اللذان جعلا للماثلة فنفى بهما الشبه عن نفسه فأكد النفى بذلك .

(الفرق) بين العدل والعدل أن العدل بالكسر المثل تقول عندى عدل جاريتك فلا يكون إلا على جارية مثلها، والعدل من قولك عندى عدل جاريتك فيكون على قيمتها من الثمن ومنه قوله تعالى (أو عدل ذلك صياما).

(الفرق) بين المساواة والمماثلة أن المساواة تكون فى المقدارين اللذين لا يزيدأحدهماعلى الآخر ولاينقص عنه والتساوى التكافؤ فى المقدار، والمماثلة هى أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر كالسوادين.

(الفرق) بين كاف التشبيه وبين المثل أن الشيء يشبه بالشيء من وجه واحد لا يكون مثله في الحقيقة إلا إذا أشبهه من جميع الوجوه لذاته فكان الله تعالى لما قال (ليس كمثله شيء) أفادأنه لاشبه له ولا مثل ولو كان قوله تعالى (ليس كمثله شيء) نفيا أن يكون لمثله مثيل لكان قولنا ليس كمثل زيد رجل مناقضة لان زيدامثل من هو مشله والتشبيه بالكاف يفيد تشبيه الصفات بعضها ببعض وبالمثل يفيد تشبيه الذوات بعضها ببعض (١) تقول ليس كزيد رجل أي في بعض صفاته لان كل أحد مثله في الذات ، وفلان كالا سد أي في الشجاعة دون الهيئة وغيرها من صفاته و تقول السواد عرض كالماض ولا تقول مثل الساض.

( الفرق ) بين الاستواء والاستقامة أن الاستواء هو تماثل أبعاض الشيء

<sup>(</sup>١) هذه الجملة ساقطة من الأصل ، والتصويب من السكندرية .

واشتقافه من السنى وهو المثلكا أن بعضه سى بعض أى شله، ونقيضه التفاوت وهو أن يكون بعض الشيء طويلا و بعضه قصير آو بعضه تاماو بعضه ناقصاً و الاستقامة الاستمر ارعلى سنن واحد و نقيضها الاعوجاج وطريق مستقيم لا اعوجاج فيه. (الفرق) بين الاستواء والانتصاب أن الاستواء يكون فى الجهات كلها والانتصاب لا يكون إلا علوا.

#### الفرق بين ما مخالف ذلك

(الفرق) بين الاختلاف والتفاوت أن التفاوت كله مذموم ولهذا نفاه الله تعالى عن فعله فقال (ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت) ومن الاختلاف ماليس بمذموم ألا ترى قوله تعالى (وله اختلاف الليل والنهار) فهذا الضرب من الاختلاف يكون على سنن واحدوهو دال على علم فاعله ، والتفاوت هو الاختلاف الواقع على غير سنن وهو دال على جهل فاعله .

(الفرق) بين الاعوجاج والاختلاف أن الاعوجاج من الاختلاف ماكان يميل إلى جهة ثم يميل الى أخرى وماكان فى الارض والدين والطريقة فهو عوج مكسور الا ول تقول فى الا رض عوج وفى الدين عوج مثله والعوج بالفتح ماكان فى العود والحائط وكل شى. منصوب .

(الفرق) بين الاختلاف فى المذاهب والاختلاف فى الاجناسأن الاختلاف فى المذاهب هو ذهاب أحد الخصمين الى خلاف ما ذهب اليه الآخر، والاختلاف فى الاجناس امتناع أحد الشيئين منأن يسد مسد الآخر ويجوز أن يقع الاختلاف بين فريقين وكلاهما مبطل كاختلاف اليهود والنصارى فى المسيح.

(الفرق) بين المختلف والمتضاد أن المختلفين اللذين لا يسد أحدهما مسد الآخر فى الصفة التى يقتضيها جنسه مع الوجود كالسواد والحموضة ، والمتضادان هما اللذان ينتفى أحدهما عند وجود صاحبه اذا كان وجود هذا على الوجه الذى يوجد عليه ذلك كالسواد والبياض فكل متضاد مختلف وليس كل مختلف متضاداً كما أن كل متضاد ممتنع اجتماعه وليس كل ممتنع اجتماعه

متضاداً وكل مختلف متغاير وليس كل متغاير مختلفا ، والتضاد والاختلاف قد يكونان في مجاز اللغة سواءاً يقال زيد ضد عمرو اذا كان مخالفا له .

(الفرق) بين التنافى والتـضاد أن التنافى لا يكون إلا بين شـيئين يجوز عليهما البقاء، والتضاد يكون بين مايبتي وبين مالا يبقى .

(الفرق) بين الضد والترك أن كل ترك ضد وليسكل ضد تركاً لا ثن فعل غيرى قد يضاد فعلى ولا يكون تركاً له .

## ﴿ الباب العاشر ﴾

فى الفرق بير. الجسم والجرم ؛ والشخص والشبح ومايقرب من ذلك

(الفرق) بين الجسم والجرم أن جرمائشي، هو خلقته التي خلق عليها يقال فلان صغير الجرم أي صغير من أصل الخلقة ، وأصل الجرم في العربية القطع كائه قطع على الصغر أو الكبر ، وقيل الجرم أيضا الكون والجرم الصوت أورد ذلك بعضهم وقال بعضهم الجرماسم لجنس الاجسام وقيل الجرم الجسم المحدود والجسم هو الطويل العريض العميق وذلك أنه اذازاد في طوله وعرضه وعمقه قيل إنه جسم وأجسم من غيره فلا تجيء المبالغة من لفظاسم عند زيادة معني إلا وذلك الاسم موضوع لما جاءت المبالغة من لفظاسم عند زيادة معني إلا غيره إلا والمعلومات له أجلي ، وأما قولهم أمر جسيم فمجاز ولو كان حقيقة لجاز في غير المبالغة فقيل أمر جسيم وكل مالا يطلق إلا في موضع مخصوص فهو مجاز . (الفرق) بين الجسم والشيء أن الشيء مايرسم به بأنه يجوز أن يعلم ويخبر عنه ، والجسم هو الطويل العريض العميق ، والله تعالى يقول (وكل شيء فعلوه في الزبر) وليس أفعال العباد أجساماً وأنت تقول لصاحبك لم تفعل في حاجتي شيئاً ولا تقول لم تفعل في إحسم المسم عام يقع على الجرم والشخص

والجسد وما بسبيل ذلك ، والشيء أعم لأنه يقع على الجسم وغير الجسم.

(الفرق) بين الجسم والشخص أن الشخص ماار تفع من الاجسام من قولك شخص إلى كذا إذاار تفعوشخصت بصرى إلى كذاأى رفعته إليه وشخص إلى بلد كذا كا نهار تفع إليه و الاشخاص يدل على السخط والغضب مثل الاحصار .

(الفرق) بين الشخص والشبح أن الشبح ماطال من الا مجسام ومن ثم قيل هو مشبوح الذراعين أى طويلهما ، وهو الشبح والشبح لغتان .

(الفرق) بن الشخص والجثة أن الجشة أكثر ماتستعمل فى الناس وهو شخص الانسان إذا كان قاعداً أومضطجعا وأصله الجث وهو القطع ، ومنه قوله تعالى ( اجتثت من فوق الا رض) والمجثاث (١) الحديدة التي يقلع بها الفسيل ويقال للفسيل (٢) الجثيث فيسمى شخص القاعد جثة لقصره كا نه مقطوع .

(الفرق) بين الشخص والآل أن الآل هو الشخص الذي يظهر لك من بعيد ، شبه بالآل الذي ير تفع فى الصحارى ، وهو غير السراب وإنما السراب سبخة تطلع عليها الشمس فتبرق كا نها ماه ، والآل شخوص تر تفع فى الصحارى للناظر وليست بشيء، وقيل الآل من الشخوص مالم يشتبه وقال بعضهم الآل من الا جسام ماطال ولهذا سمى الخشب آلا.

(الفرق) بين الشخص والطلل أن أصل الطلل ماشخص من آثار الديار ثم سمى شخص الانسان طلا على التشديه بذلك ويقال تطاللت أى ارتفعت لا نظر إلى شى. بعيمد، وأكثر ما يستعمل الطلل فى الانسان إذا كان طويلا جسيا يقال لفلان طل ورواء إذا كان فخم المنظر.

(الفرق) بين الطللو الجسد أن الجسديفيد الكثافة ولا يفيد الطالل والشخص ذك وهو من قولك دم جاسد أى جامد، والجسد أيضا الدم بعينه قال النابغة به دم اهريق على الانصاب من جسد فيجوز أن يقال إنه سمى جسداً لمافيه من الدم فلهذا خص به الحيوان فيقال جسد الانسان وجسد الحمار ولا يقال جسد الخشبة في يقال جرم الخشبة وإن قيل ذلك فعلى التقريب والاستعارة ويقال

<sup>(</sup>١) في النسخ و الجثاث ، والتصويب من القاموس . (٣) أي النخل الصغير .

ثوب مجسدإذا كان يقوم من كثافة صبغه وقيل للزعفر ان جساد تشبيها بحمرة الدم و الفرق) بين الجسد والبدن أن البدن هو ماعلا من جسد الانسان ولهذا يقال للزرع القصير الذي يلبس الصدر إلى السرة بدن لا نها تقع على البدن و جسم الانسان كله جسد ، والشاهد أنه يقال لمن قطع بعض أطرافه إنه قطع شي من جسده ولا يقال شي من بدنه وإن قيل فعلى بعد ، وقد يتداخل الاسمان إذا تقاربا في المعنى ، ولما كان البدن هو أعلى الجسدو أغلظه قيل لمن غلظ من السمن قد بدن و هو بدين ، والبدن الابل المسمنة للنحر شم كثر ذلك حتى سمى ما يتخذ للنحر بدنة سمينة كانت أو مهزولة .

#### ومما يدخل في هذا الباب

(الفرق) بين الصفة والهيئة أن الصفة من قبيل الاسما واستعمالها في المسميات مجاز وليست الهيئة كذلك ولو كانت هي الشي صفة له لكان الهي له واصفاً له و يوجب ذلك أن يكون المحرك للجسم واصفاً له وهذا خلاف العرف.

(الفرق) بين الحلية والهيئة أن الحلية هيئة زائدة على الهيئة التي لا بدمنها كحلية السكين والسيف إنما هي هيئة زائدة على هيئة السكين والسيف و تقول حلية اإذا هيأ ته هيئة لم تشمله بل تكون كالعلامة فيه ومن ثم سمى الحلى الملبوس حليا.

(الفرق) بين الصورة والهيئة أن الصورة اسم يقع على جميع هيئات الشيء لاعلى بعضها ويقع أيضا على ماليس بهيئة ألاترى أنه يقال صورة هذا الائمر كذا ولايقال هيئته كذا ، وإنما الهيئة تستعمل في البنية ويقال تصورت ماقاله وتصورت الشيء كهيئته الذي هو عليه ونهايته من الطرفين سواء كان هيئة أولا ولهذا لايقال صورة الله كذا لائن الله تعالى ليس بذي نهاية .

( الفرق ) بينالصورة والصبغة أنالصبغة هيئة مضمنة بجعل جاعل فى دلالة الصفة اللغوية وليس كذلك الصورة لائن دلالتها على جعل جاعل قياسيه.

ومها يجرى مع ذلك

(الفرق) بين القلب والبال أنالفلب اسملجارحة وسمى بذلك لا نه وضع

فى موضعه من الجوف مقلوبا ، والبال والحال وحال الشيء عدته فاما كان القاب عمدة البدن سمى بالا فقولنا بال يفيد خلاف مايفيده قولنا قاب لا نقولنا بال يفيد أنه الجارحة التي وضعت يفيد أنه الجارحة التي عمدة البدن وقولنا قلب يفيد أنه الجارحة التي تتقلب بالا فكار والعزوم ، ويجوز أن يقال إن البال دو الحال اتى معها ولحذا يقال اجعل هذا على بالك وقال امرؤ القيس :

فأصبحت معشوقا وأصبح أهلها عايمه القيام سي. الظان والبال أي سي. الحال في ذكر هاو تقول هو في حال حسنة و لا يقال في بال حسن فيفرق بذلك .

(الفرق) بين الحالو البال أن قولنا لاقاب بال يفيد أنه موضع الذكرو القاب يفيد التقاب بالا فكار والعزوم على ماذكرنا ·

# \_ بيري الباب الحادى عشر بي \_\_

فى الفرق بين الا صل والا س،والجنس والنوع والصنف، ومايقرب من ذلك

(الفرق) بين الا صل والا س أن الا س لا يكون إلا أصلا وليسكل أصل أسا وذلك أن أس الذي لا يكون فرعا لفيره مع كونه أصلا مثال ذلك ن أصل الحائط يسمى أس الحائط وفرع الحائط لا يسمى أسا لعرفه .

(الفرق) بين الاصلوالسنخ أن السنخ (١) هو أصل الشيء الداخل في غيره مثل سنخ السكين والسيف وهو الداخل في النصاب وسنوخ الانسان مايدخل منها في عظم الفك فلا يقال سنخ كما يقال أصل ذلك ، والا صل اسم مشترك يقال أصل الحائط وأصل الجبل وأصل الانسان وأصل العداوة بينك وبين فلان كذا والا صل في هذه المسألة كذا وهو في ذلك مجاز وفي الجبل

<sup>(</sup>١)فى نسخة , السنج ، بالجيم وهو تحريف .

والحائط حقيقة ، وحقيقة أصل الشيء ماكان عليه معتمده ومن ثم سمى العقل أصالة لا أن معتمد صاحبه عليه ورجل أصيل أى عاقل ، وحقيقة أصل الشيء عندى ما بدى. منه ومن ثم يقال ان أصل الانسان التراب وأصل هذا الحائط حجر واحد لا نه بدى. في بنيانه بالحجر والآجر.

(الفرق) بين الا صل والجذم أن جذم الشجرة حيث تقطع من أصلها، وأصله من الجذم وهو القطع فلا يستعمل الجذم فيما لا يصلح قطعه ألاترى أنه لا يقال جذم الكوز وما أشبه ذلك فان استعمل فى بعض المواضع مكان الاصل فعلى التشبيه .

(الفرق) بين الجنس والنوع أن الجنس على قول بعض المتكلمين أعم من النوع قال لا نالجنس هو الجملة المتفقة سواء كان مما يعقل أومن غير ما يعقل قال والنوع الجملة المتفقة من جنس مالا يعقل قال ألا ترى أنه يقال الفاكمة نوع كما يقال جنسولا يقال للانسان نوع ، وقال غيره النوع ما يقع تحته أجناس بخلاف ما يقوله الفلاسفة أن الجنس أعم من النوع ، وذلك أن العرب لا تفر ق الا شياء كلما فتسميها بذلك وأصحابنا يقولون السواد جنس واللون نوع ويستعملون الجنس في نفس الذات فيقولون التأليف جنس واحدوهذا الشيء جنس الفعل والحركة ايست بجنس الفعل يريدون أنهاكون على وجهويقولون الكور جنس الفعل وان كان متضاداً لما كان لا يوجد إلا وهوكون ولا يقولون في العلم ذلك لا نهقد يوجد وهو غير علم ويقولون في الا شياء المنما ثلة المها جنس واحد وهذا هو الصحيح ،

(الفرق) بين الجنس والصنف أن الصنف ما يتميز من الاجناس بصفة يقولون السوادات الموجودة صنف على حيالها وذلك لاشتراكها فى الوجود كائنها ماصنف من الجنس فلا يقال للمعدوم صنف لائن التصنيف ضرب من التأليف فلا يجرى التأليف على المعدوم ويجرى على بعض الموجودات حقيقة وعلى بعضها مجازاً.

( الفرق ) بين الضرب والجنس أن الضرب اسم يقع على الجنس والصنف ،

والجنس قولك الحمر ضرب من الحيوان، والصنف قولك التفاح الحلو صنف والتفاح الحامض صنف، ويقع الضرب أيضا على الواحد الذي ليس يجنس ولا صنف كقولك الموجود على ضربين قديم ومحدث فيوصف القديم بأنه ضرب ولا يوصف بأنه جنس ولا صنف.

(الفرق) بين الجنس والوجه أن الجنس يقع على الدوات، والوجه يتناول الصفات يقال الجواهر جنس من الاشياء ولا يقال وجه منها وإنمايقال الشيء على وجوه أي على صفات .

(الفرق) بين الجنس والقبيل أن الجنس يقتضى الاتفاق ، والقبيل لا يقتضيه ألا ترى أنك تقول اللون قبيل والطعم قبيل ولا يقال لذلك جنس ويقال السواد جنس والبياض جنس ، ومن الكلام ما يبين قبيلا من قبيل وهو قولنا لون ومنه ما يبين جنسا من جنس وهو قولنا سواد .

## ــــــــ الباب الثاني عشر جيء

فى الفرق بين القسم والحظ والنصيب ، وبين السخاء والجود وأقسام العطيات وبين الغنى والجدة وما يخالف ذلك من الفقر والمسكنة

(الفرق) بين الحظ والقسم أن كل قسم حظ وليسكل حظ قسما وإنما القسم ما كان عن مقاسمة ومالم يكن عن مقاسمة فليس بقسم فالانسان إذا مات وترك مالا ووارثا واحداً قيل هذا المال كله حظ هذا الوارث ولا يقال هو قسمه لانه لا مقاسم له فيه فالقسم ما كان من جملة مقسومة والحظ قد يكون ذلك وقد يكون الجملة كلها .

(الفرق) بين النصيب والحظ أن النصيب يكون فى المحبوب والمكروه يقال وفاه الله نصيبه من النعيم أومن العذاب ولايقال حظه من العذاب إلاعلى استعارة بعيدة لأن أصل الحظ هو ما يحظه الله تعالى للعبد من الخير ، والنصيب

مانصب له ليناله سواه كان محبو باأو مكروها ، ويجوز أن يقال الحظ اسم لما يرتفع به المحظوظ ، ولهذا يذكر على جهة المدح فيقال لفلان حظ وهو محظوظ ، والنصيب ما يصيب الانسان من مقاسمة سواه ارتفع به شأنه أم لا ولهذا يقال لفلان حظ في التجارة ولا يقال له نصيب فيها لا "ن الربح الذي يناله فيها ليس عن مقاسمة .

(الفرق) بين النصيب والحصة أن بعضهم قال إن الحصة هى النصيب الذى بين وكشفت وجوهه وزالت الشهة عنه وأصلها من الحصص وهو أن يحص الشعر عن مقدم الرأس حتى ينكشف ، ومنه قول ابن الاسكت :

قد حصت البيضة رأسي فما . أطعم نوما غير تهجاع وفى القرآن ( الآن حصحص الحق ) ولهذا يكتب أصحاب الشروط حصته من الدار كذا ولا يكتبون نصيبه لان مانتضمنه الحصة من معنى النبين والكشف لا يتضمنه النصيب ، وعندنا أن الحصة هي ماثبت للانسان وكل شيء حركته لتثبته فقد حصحصته وهذه حصتي أي ماثبت لي وحصته من الدار ماثبت له منها وليس يقتضي أن يكون عن مقاسمة كما يقتضي ذلك النصيب .

( الفرق) بين النصيب والخلاق أن الخلاق النصيب الوافر من الخير خاصة بالتقدير لصاحبه أن يكون نصيبا له لا ناشتقاقه من الخلق وهو التقدير ويجوز أن يكون من الخلق لا نه بما يوجبه الخلق الحسن

(الفرق) بين النصيب والقسط أن النصيب يجوز أن يكون عادلا وجاثراً وناقصاً عن الاستحقاق وزائداً يقال نصيب مبخوس وموفور ، والقسط الحصة العادلة مأخوذة من قولك أقسط إذا عدل ويقال قسط القوم الشيء بينهم إذا قسموه على القسط ، ويجوز أن يقال القسط اسم للعدل في القسم ثم سمى العزم على القسط قسطا كما يسمى الشيء باسم سببه وهو كقولهم للنظر رؤية ، وقيل القسط مااستحق المقسط له من النصيب ولابد له منه ولهذا قال للجوهر قسط من المساحة أي لابد له من ذلك .

( الفرق ) بين الرزق والحظ أن الرزق هو العطاء الجارى في الحمكم على الادر ار ولهذا يقال أرزاق الجند لا نها تجرى على ادرار ، والحظ لا يفيد هذ

المعنى وإنما يفيد ارتفاع صاحبه به على ماذكرنا ، قال بعضهم يجوزان يجعلالله للعبد حظاً فى شى، ثم يقطعه عنه ويزيله مع حياته وبقائه ، ولا يجوزان يقطع رزقه مع إحيائه ، وبين العلماء فى ذلك خلاف ليس هذا موضع ذكره ، وكل ما خلقه الله تعالى فى الله تعالى فى الجلة بدلالة قوله تعالى (خلق لكم ما فى الا رض عميما ) وإن كان رزقالهم فى الجملة فتفصيل قسمته على ما يسمح ويجوز من الاملاك ، ولا يكون الحرام رزقا لا أن الرزق هو العطاء الجارى فى الحمكم وليس الحرام مما حكم به ، وما يفتر سه الا سد رزق له بشرط غلبته عليه فى الحمكم وليس الحرام مما حكم به ، وما يفتر سه الا سد رزق له بشرط غلبته عليه كا أن غنيمة المشركين رزق لنا بشرط غلبتنا عليه والمشرك يملك ما فى يده أما إذا غلبناه عليه بطل ملكه له وصار رزقا لنا ، ولا يكون الرزق إلا حلالا فأما فولهم رزق حلال فهو توكيد كما يقال بلاغة حسنة ولا تكون البلاغة إلا حسنة .

(الفرق) بين الرزق والغذاء أن الرزق اسم لما يملك صاحبه الانتفاع به فلا يجوز منازعته فيه لكونه حلالا له، ويجوز أن يكون مايغنذيه الانسان حلالا وحراما إذ ليسكل مايغنذيه الانسان رزقا له ألاترى أنه بجوز أن يغتذى بالسرفة وليست السرقة رزقاً للسارق ولو كانت رزقا له لم يذم عليها وعلى النفقة مها بلكان يحمد على ذلك والله تعالى مدح المؤمنين بانفاقهم فى قوله تعالى (ومما رزقناهم ينفقون).

(الفرق) بين الاعطاء والهبة أن الاعطاء هو اتصال الشيء إلى الآخذ له الاترى أنك تعطى زيداً المال ليرده إلى عمرو و تعطيه ليتجر لك به ، والهبة تقتضى التمليك فاذا وهبته له فقد ملكته إياه ، ثم كثر استعال الاعطاء حتى صار لايطلق إلاعلى التمليك فيقال أعطاه مالا إذا ملكه إياه والا صلماتقدم والفرق) بين الاعطاء والانفاق أن الانفاق هو إخراج المال من الملك، ولهذا لا يقال الله تعالى ينفق على العباد وأما قوله تعالى (ينفق كيف يشاء) فانه مجاز لا يجوز استعاله فى كل موضع وحقيقته أنه يرزق العباد على قدر المصالح ، والاعطاء لا يقتضى اخراج المعطى من الملك ، وذلك أنك تعطى زيدا المال ليشترى لك الشيء و تعطيه الثوب ليخيطه لك و لا يخرج عن ملكك بذلك فلا يقال لهذا انفاق .

(الفرق) بين الهبة والهدية أن الهدية ما يتقرب به المهدى إلى المهدى إليه ، وليس كذلك الهبة ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله يهدى الى العبد كما يقال إنه يهب له وقال تعالى ( فهبلى من لدنك وليا ) و تقول أهدى المرموس الى الرئيس وهب الرئيس للمرؤوس ، وأصل الهدية من قولك هدى الشيء اذا تقدم وسميت الهدية هدية لا نها تقدم أمام الحاجة .

(الفرق) بين الهبة والمنحة أن أصل المنحة الشاة أوالبعير يمنحها الرجل أخاه فيحتلبها زمانا ثم يردها، قال بعضهم لا تكون المنحة إلا الناقة ،وليس كذلك والشاهد ما أنشد الا صمعى رحمه الله تعالى :

أعبد بنى سهم ألست براجع منيحتنا فيا ترد المنائح لها شعر داح وجيد مقاص وجسم حدارى وصدغ مجامح وهذه صفة شاة ، والممانح (١) التى لا ينقطع لبنها مع الجدب ، ثم صار كل عطية منحة لكثرة الاستعال ، وقال بعضهم كل ثى. تقصد به قصد شى. فقد منحته إياه كما تمنح المرأة وجهها للرجل وأنشد ، قد علمت إذ منحتنى فاها ، والهبة عطية منفعة تفضل بها على صاحبك ولذلك لم تكن عطية الدين ولاعطية الثن هبة ، وهي مفارقة للصدقة لما في الصدقة من معنى تضمن فقر صاحبها لتصديق حاله فيا ينبي حاله من فقره .

(الفرق) بين الهبة والنعمة أن النعمة مضمنة بالشكر لا نها لا تكون إلا حسنة وقد تكون الهبة قبيحة بأن تكون مغصوبة .

(الفرق) بين العطية والنحلة أن النحلة ما يعطيه الانسان بطيب نفس، وقيل ومنه قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) أى عن طيب أنفس، وقيل لتحلة ديانة ،ومنه قوله نحله الكلام والقصيدة إذا نسبها إليه طيب النفس بذلك وانتحل هو، وقيل النحلة أن تعطيه بلا استعراض ومنه قولهم نحل الوالد ولده، وفي الحديث و مانحل والدولده أفضل من أدب حسن، وقال على بن عيسى الهبة لا تكون واجبة والنحلة تكون (٧) واجبة وغير واجبة، وأصلها العطية من

<sup>(</sup>١) في النسخ والمجانح، والتصحيح من القاموس. (٢)في السكندرية وقد تكون،

غير معاوضة، ومنه النحلة الديانة لا نها كالنحلة التي هي العطية .

(الفرق) بين المهر والصداق أن الصداق اسم لما يبذله الرجل للمرأة طوعاً من غير الزام، والمهر اسم لذلك ولما يلزمه، ولهذا اختار الشروطيون فى كتب المهور: صداقها التى تزوجها عليه، ومنه الصداقة لا"نها لا تكون بالزام واكراه ومنه الصدقة، ثم يتداخل المهروالصداق لقرب معناهما.

(الفرق) بين المنحة والعرية أن العربة من النخل، والمنحة فىالابل والشاه وهو أن يعطى الرجل ثمرة نخل سنة أو أكثر من ذلك أو أقل وقد أعراه قال الشاعر ، ولكن عرايا فى السنين الجوائح ، .

(الفرق) بين ذلك وبين الافقار أن الافقار مصدر فقر الرجل ظهر بعير، ليركبه ثم يرده، مأخوذ من الفقار وهو عظم الظهر يقال أفقرته البعير أى أمكنته من فقاره .

(الفرق) بين الافقار والاخبال أن الاخبال أن يعطى الرجل فرسا ليغزو عليه وقيل هو أن يعطيه ماله ينتفع بصوفه ووبره وسمنه قال زهير : هنالك إن يستخبلوا المال مخبلوا »

(الفرق) بين البر والصلة أن البر سعة الفضل المقصود إليه، والبر أيضاً يكون بلين الكلام، وبر والده اذا لقيه بجميل القول والفعل قال الراجز:

بنى ان البرشى، هين وجه طليق وكلام لين والصلة البر المتأصل، وأصل الصلة وصلة على فعلة وهى للنوع والهيئة يقال بار وصولأى يصل برهفلا يقطعه، وتواصل القوم تعاملوا بوصول بركل واحد منهم الى صاحبه وواصله عامله بوصول البروفي القرآن (ولقد وصلنا

الهم القول ) أى كثرنا وصول بعضه ببعض بالحكم الدالة على الرشد .

(الفرق) بين البر والصدقة أنك تصدق على الفقير لسدخلته ، وتبرذا الحق لاجتلاب مودته ومن ثم قبل برالوالدين، ويجوز أن يقال البر هوالنفع الجليل ومنه قبل البركلاله نفعة وبجوز أن يقال البرسعة النفع ومنه فيه البر الشفقة. (الفرق) بين البر والحير أن البر مضمن بجعل عاجل قد قصد وجه

النفع به فأما الخير فمطلق حتى لو وقع عن سهو لم يخرج عن استحقاق الصفة به ، ونقيض الخير الشر ونقيض البر العقوق .

(الفرق) بين الغنيمة والفي. أن الغنيمة اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال، والني. ما أخذ من أموالهم بقتال وغير قتال إذا كان سبب أخذه الكفر ولهذا قال أصحابنا ان الجزية والخراج من الفي.

(الفرق) بين الغنيمة والنفل أن أصل النفل في اللغة الزيادة على المستحق ومنه النافلة وهي التطوع ثم قيل لما ينفا صاحب السرية بعض أصحابه نفلا والجمع أنفال وهو أن يقول ان قتلت قتيلافلك سلبه أو يقول لجماعة لكم الربع بعد الحنس وما أشبه ذلك ، ولاخلاف في جواز النفل قبل إحراز الغنيمة وقال الكوفيون لانفل بعد إحراز الغنيمة على جهة الاجتهاد ، وقال الشافعي يجوز النفل بعد إحراز الغنيمة على جهة الاجتهاد ، وقال الشافعي الانفل ماشذ عن المشراز الغنيمة على جهة الاجتهاد ، وقال الته ولذلك جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله (قل الانفال لله والدابة والدلك وروى عن مجاهد أن الانفال الحنس جعله الله لانهل الحنس ، وقال الحسن الانفال من السرايا التي تتقدم أمام الجيش الاعظم ، وأصلها ماذكر تا ثم أجريت على الغنائم كلها مجازاً .

(الفرق) بين القرض والدين أن القرض أكثر ما يستعمل في العين والورق وهو أن تأخذ من مال الرجل درهما لترد عليه بدله درها فيبقي دينا عليك إلى أن ترده فكل قرض دين وليس كل دين قرضاً وذلك أن أثمان مايشترى بالنسأ ديون وليست بقروض فالقرض يكون من جنس ماافترض وليس كذلك الدين ، ويجوزأن يفرق بينهمافنقول قولنايدا ينه يفيدا نه يعطيه ذلك ليأخذ منه بدله ، ولهذا يقال قضيت قرضه وأديت دينه وواجبه ، ومن أجل ذلك أيضا يقال أديت صلاة الوقت وقضيت مانسيت من الصلاة لا نه بمنزلة القرض ذلك أيضا يقال أه بمنزلة القرض ما يلزم إعطاؤه ، والفرض مالا يلزم إعطاؤه ، والفرض مالا يلزم إعطاؤه و يقال ما عنده قرض ولا فرض أي ماعنده خير لمن يلزمه مالا يلزم إعطاؤه و يقال ما عنده قرض ولا فرض أي ماعنده خير لمن يلزمه

أمره ولا لمن لايلزمه أمره، وأصل القرض القطع وقد أقرضته إذا دفعت إليه قطعة من ألمال ومنه المقراض (١) ، ويجوز أن يقال انه سمى قرضاً لتساوى ما يأخد وما يرد ، والعرب تقول تقارض الرجلان الثناء إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه ، وقال الشاعر ه وأيدى الندى فى الصالحين قروض ه وقال بعضهم ها يتقار ظان و لا يقال يتقارضان ، وكلاهما عندنا جيد بل الضادأ كثر من الظاء فى هذا وأشهر ورواه على بن عيسى فى تفسيره .

(الفرق) بين العمرى والرقبى أن العمرى هي أن يقول الرجل للرجل هـنـه الدار لك عمرك أو عمرى ، والرقبى أن يقول إن مت قبلى رجعت إلى وإن مت قبلك فهي لك، وذلك أن كلواحد منهما وقت موت صاحبه .

(الفرق) بين العطية والجائزة أن الجائزة ما يعطاه المادح وغيره على سبيل الاكرام ولا يكون إلا بمن هو أعلى من المعطى ، والعطية عامة فى جميع ذلك ، وسميت الجائزة جائزة لائن بعض الائمراء فى أيام عثمان وأظنه عبدالله بن عامر قصد عدواً من المشركين بينه وبينهم جسر فقال لا صحابه من جاز إليهم فله كذا فجازه قوم منهم فقسم فيهم مالا فسميت العطية على هذا الوجه جائزة .

(الفرق) بين البسلة (٢) والحلوان والرشوة أن البسلة أجر الراقى وجاء النهى عنها وذلك إذا كانت الرقية بغير ذكر الله تعالى فأما إذا كانت بذكر الله تعالى و بالقرآن فليس بها بأس ويؤخذ الا جر عليها ، والشاهد أن قوما من الصحابة رقوا من العقرب فدفعت إليهم ثلاثون شاة فسألوا رسول الله ويتالي عزذلك فقال لهم اقتسموها واضربوا لى معكم بسهم ، والحلوان أجر الكاهن وقد نهى عنه يقال حلوته حلوانا أثم كثر ذلك حتى سمى (٣) كل عطية حلوانا قال الشاعر:

فن راكب أحلوه رحلى وناقتى يبلغ عنى الشعر إذ مات قائله والحلوان أيضا أن يأخذ الرجل مهر ابنته وذلك عار عندهم قال الراجز:
الا نأخذ الحلوان من بناتنا و والرشوة ما يعطاه الحاكم وقد نهى عنها قال النبي ولينية ولعن الله الراشي والمرتشى ، وكانت العرب تسميها الاتاوة وقال أبوزيد

<sup>(</sup>١) في السكندرية والمقراضان، (٧) كغرفة . (٣) في السكندرية وسموا،

أتوت الرجل أتواً وهي الرشوة قال زهير :

أفى كل أسواق العراق إناوة وفىكل ماباع امرؤ مكس درهم قال المكس الخيانة وهوهمنا الضريبة التى تؤخذ فى الاسواق ويقال مكسه مكساً إذا خانه ويقال المكس العشر وجاءفى الحديث، لايدخل الجنة صاحب مكس وقال بعضهم الاسلال الرشوة وفى الحديث ، لا اغلال ولا اسلال ، والاغلال الخيانة ، وقال أبو عبيدة الاسلال السرقة ، وقال بعضهم الاتاوة الخراج .

(الفرق) بين السخاء والجود أن السخاء هو أن يلين الانسان عند السؤال ويسهل مهره للطالب من قولهم سخوت النارأ سخوها سخوا إذا الينتها وسخوت الاديم لينته وأرض سخاوية لينة ولهذا لايقال لله تعالى سخى، والجودكثرة العطاء من غير سؤال من قولك جادت السهاء إذا جادت بمطر غزير، والفرس الجواد الكثير الاعطاء للجرى والله تعالى جواد لكثرة عطائه فيما تقتضيه الحكمة فان قبل فلم لا يجوز على الله تعالى الصفة بسخى وجاز عليه الصفة بكبير وأصل الكبيركبر الجثة أى كبير الشأن، والسخى مصرف من السخاوة كتصريف الحكيم من الحكمة وكل مصرف من أصله فعناه فيه، وأما المنقول فليس كذلك الحكمة من الحكمة وكل مصرف من أصله فعناه فيه، وأما المنقول فليس كذلك فقط، ويجوز أن يكون أصل الجواد إعطاء الخير ومنه فرس جواد وشيء جيد فقط، ويجوز أن يكون أمل الجواد إعطاء الخير ومنه فرس جواد وشيء جيد كا نه يعطى الخير لظهوره فيه وأجاد في أمره إذا أحكمه لا عطاء الخير الذى ظهرفيه.

(الفرق) بين الجواد والواسع أن الواسع مبالغة فى الوصف بالجود والشاهد أنه نقيض قولهم للبخيل ضيق مبالغة فى الوصف بالجود وهذا فى أوصاف الحلق مجاز (١) لا نالمرادأن عطاءه كثير ، وقال بعضهم هوفى صفات الله تعالى بمعنى أنه المحيط بالا شياء علماً من قوله تعالى ( وسع كل شى، علما ) وله وجه آخر فى اللغة وهو أن يكون مأخوذا من الوسع وهو قدر ماتسع له القوة وهو بمنزلة الطاقة وهو نهاية مقدور القادر فلا يصح ذلك فى الله تعالى . (الفرق) بين الجواد والندى أن النسدى اسم للجواد الذى ينال القريب

<sup>(</sup>١) فى السكندرية , فهو في أوصاف الله تعالى وأوصاف الخلق بجاز ، .

والبعيد فيبعد مذهبه مشبه بندى المطر لبعد مذهبه وفلان أندى صوتا من فلان أي أبعد مذهبه وفلان أندى صوتا من فلان أى أبعد مذهبا والمنديات المخزيات (١) التي يبعد ما الصوت واحدها مندية . وقال الخليل الندى له وجوه ندى الماء و ندى الحير و ندى الشم و ندى الصوت قال الشاعر :

بعید ندی التغرید أزمع صوته سجیل وأدناه شحیح محشر ج وندی الخصر وندی الوجنة كل ذلك من بعد المذهب.

(الفرق) بين الكرم والجودأن الجودهو الذى ذكر ناه ، والكرم يتصرف على وجوه فيقال لله تعالى كريم ومعناه أنه عزيز وهو من صفات (٢) ذا ته ومنه قوله تعالى (ما غرك بربك الكريم) أى العزيز الذى لا يغلب ، ويكون بمعنى الجواد المفضال فيكون من صفات فعله ، ويقال رزق كريم إذا لم يكن فيه إمتهان أى كرم صاحبه، والكريم الحسن في قوله تعالى (من كل زوج كريم) ومثله (وقل لهما قولا كريما) أى حسناوالكريم بمعنى المفضل في قوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أى أفضالكم ومنه قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) كريم قوم فاكرموه ، أي سيد قوم ، وبحوز أن يقال الكرم هو إعطاء الشيء عن طيب نفس قليلاكان أوكثيرا ، والجرد سعة العطاء ومنه سمى المطر الغزير الواسع جودا سواءكان عن طيب نفس أولا ، ويحوز أن يقال الكرم هو إعطاء الشيء من يريد إكرامه وإعزازه ، والجود قد يكون كذلك وقد لا يكون .

(الفرق) بين المال والنشب أن المال إذا لم يقيد فانما يراد به الصامت والماشية ، والنشب مانشب من العقارات قال الشاعر :

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب والمال أيضاً يقع على كل مايملك الانسان من الذهب والورق والابل والغنم والرقيق والعروض وغير ذلك ، والفقهاء بقولون البيع مبادلة (٣) مال بمال وكذلك هو في اللغة فيجعلون الثمن والمثمن من أي جنس كانا مالا ، إلاأن الاشهر عند العرب في المال المواشى واذا أرادوا الذهب والفضة قالوا النقد .

<sup>(</sup>۱) في النسخ د المحرمات ، والتصويب من القاموس ·(۲) في الاصل، صفاته ، وهو تحريف . (۳) في السكندرية . تبادل، .

(الفرق) بين الغنى والجدة واليسار أن الجدة كثرة المال فقط يقال رجل واجد أى كثير المال، والغنى يكون بالمال وغيره من القوة والمعو نة وكل ما ينافى الحاجة، وقد غنى يغنى غنى، واستغنى طلب الغنى، ثم كثر حتى استعمل بمعنى غنى، والغناء بمدوداً من الصوت لامتاعه النفس كامتاع الغنى، والمغانى المنازل للاستغناء بها فى نزولها، والغانية الجارية لاستغنائها بجمالها عن الزينة، وأما اليسار فهو المقدار الذى تيسر معه المطلوب من المعاش فليس ينبى عن الكثرة ألاأ ترى أنك تقول فلان تاجر موسر ولا تُقول ملك موسر لان أكثر ما يملك التاجر قليل فى جنب ما يملك الملك.

ومما يوافق(١) السخاء المذكور في هذا الباب

(الفرق) بين التخويل والتمويل أن التخويل اعطاء الخول يقال خوله اذا جعل له خولا كما يتمال موله اذا جعل له مالا وسوده اذا جعل له سودداً ، وسنذكر الحول فى موضعه ، وقيل أصل التخويل الارعاء يقال أخوله إبله اذا استرعاه إياها فكثر (٢) حتى جعل كل هبة وعطية تخويلا كا نه جعل له من ذلك ما برعاه .

ومما مخالف السخاء في هذا الباب البخل

(الفرق) بينة وبين الضن(٣) أن الضناصلة أن يكون بالعوارى، والبخل بالهيئات ولهذا تقول هوضنين بعلمه ولا يقال بخيل بعلمه لا أن العلم أشبه بالعارية منه بالهبة وذلك أن الواهب اذا وهب شيئا خرج مر ملكه فاذا أعارشيئاً لم يخرج أن يكون (٤) عالما به فأشبه العلم العارية فاستعمل فيه من اللفظ ماوضع لها ولهذا قال الله تعالى (وما هو على الغيب بضنين) ولم يقل ببخيل.

(الفرق) بين الشح والبخلأن الشح الحرص على منع الخير ويقال زند(ه) شحاح اذا لم يور نارا وان أشح عليه بالقدح كا نه حريص على منع ذلك ، والبخل منع الحق فلا يقال لمن يؤدى حقوق الله تعالى بخيل .

<sup>(</sup>١) في الاصل ويخالف ، (٢) في السكندرية , ثم كثر ، . (٣) في نسخة و الضيق ، وهو تحريف ، (٤) في السكندرية , من أن يكون، .(٥) في النسخ وزيد، .

الفرق بين ما يخالف الغني(١)

(الفرق) بين الفقر والمسكنة أن الفقر فيما قال الازهرى فى تأويل قوله تعالى (إيما الصدقات للفقراء والمساكين) الفقير الذى لايسأل والمسكين الذى يسأل، ومثله عن ابن عباس و الحسن و جابر بن زيد و مجاهدوهوقول أبى حنيفة وهذا يدل على أنه رأى المسكين أضعف حالا وأبلغ فى جهةالفقر، ويدل عليه قوله تعالى (لفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله) إلى قوله تعالى (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) فوصفهم بالفقر وأخر مع ذلك عنهم بالتعفف حتى يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف ولا يحسبهم أغنياء إلاو لهم ظاهر جميل وعليهم بزة حسنة، وقبل لاعرابى أفقير أنت (٢) فقال بل مسكين وأنشد:

أماالفقير الذي كانت حلوبته (٣) وفق العيال فلم يترك له سبد خجعل للفقير حلوبة (٣) والمسكن الذي لاشيء له فأما قوله تعالى (كانت لمساكن يعملون في البحر) فأثبت لهم ملك سفينة وسماهم مساكين فانه روى أنهم كانوا أجراء فيها ونسبها إليهم لتصرفهم فيها والكون بها(٤) كما قال تعالى (لاتدخلوا بيوت الني) ثم قال (وقرن في بيوتكن) وعن أبي حنيفة فيمن قال مالى للفقراء والمساكين أنهما صنفان وعن أبي يوسف أن نصف المال لفلان و نصفه للفقراء والمساكين أنهما صنفان وهذا يدل على أنه جعلهما صنفاو احدا والقول قول أبي حنيفة ، ويجوز أن يقال المسكين هو الذي يرق له الانسان اذا تأمل حاله وكل من يرق له الانسان يسميه مسكينا .

(الفرق) بين الفقر والاعدام أن الاعدام أبلغ فى الفقر، وقال أهل اللغة المعدم الذى لايجد شيئًا، وأصله من العدم خلاف الوجود وقد أعدم كا نه صار ذا عدم ،وقيل فى خلاف ألوجود عدم للفرق بين المعنيين ولم يقل عدمه الله وإنما قيل أعدمه الله، وقيل فى خلافه قد وجد ولم يقل وجده الله وإنما قيل

 <sup>(</sup>١) اكثر هذه العناوين الفرعية غير موجود في السكندرية اكتفاءًا برؤس الا بواب. (٧) في نسخة و أنت فقير ، (٣) في السكندرية و صلوبته، وهو غلط.
 (٤) لعله و لتصرفهم هاو الكون فيها ، .

أوجده الله، وقال بعضهم الاعدام فقر (١) بعد غني .

(الفرق) بين الفقير والمصرمأن المصرم هوالذي له صرمة والصرمة الجماعة القليلة من الابل ثم كثر ذلك حتى سمى كل قليل الحال مصرماً و ان لم تكن له صرمة .

(الفرق) بين الفقير والمملق أن المملق مشتق من الملق وهو الخضوع والتضرع ومنه قيل للاجمة المفترشة ملقة والجمع ملقات فلما كان الفقير فى أكثر الحال خاضعا متضرعاً سمى مملة اولا يكون إلا بعد غنى كا نه صار ذا ملق كما تقول أطفلت المرأة اذا صار لها طفل، ويجوز أن يقال إن الاملاق نقل إلى عدم التمكن من النفقة على العيال ولهذا قال الله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) أى خشية العجز عن النفقة عليهم.

(الفرق) بين الخلة والفقر أن الخلة الحاجة والمختل المحتاج وسميت الحاجة خلة لاختلال الحال بهاكا ما صار بها خلل يحتاج إلى سده والخلة أيضا الخصلة التي يختل إليها أى يحتاج والحلة المودة التي تتخلل الاسرار معها بين الخليلين ، وسمى الطريق في الرمل خلا لانه يتخلل لانعراجه ، والحل الذي يصطبغ به لا نه يتخلل ماعين فيه بلطفه وحدته وخللت الثوب خلا وخللا وجمع الحلل خلال وفي القرآن (فترى الودق يخرج من خلاله) والحلال مايخل به الثوب وما يخرج به الشيء من خلل الاسنان فالفقر أبلغ من الحلة لان الفقر ذهاب المال والخلة الخلل في المال .

(الفرق) بين الفقر والحاجة أن الحاجة هي النقصان ولهذا يقال الثوب يحتاج إلى خزمة وفلان يحتاج إلى عقل وذلك اذا كان ناقصا ولهذا (٣) قال المتكلمون الظلم لا يكون إلامن جهل أو حاجة أى من جهل بقبحه أو نقصان زاد جبره بظلم الغير ، والفقر خلاف الغني فأما قولهم فلان مفتقر إلى عقل فهو استعارة ومحتاج إلى عقل حقيقة .

ومما مخالف الحظ الحرمان والحرف

( الفرق ) بينهما أن الحرمان عدم الظفر بالمطلوب عند السؤال يقال سأله

<sup>(</sup>١) فى نسخة , يكون فقرأ ، . (٢) فى السكندرية , ولذلك ، .

فحرمه ، والحرف عدم الوصول إلى المنافع من جهة الصنائع يقال للرجل إذا لم يصل إلى إحراز المنافع فى صناعته إنه محارف وقد يجعل المحروم خلاف المرزوق فى الجملة فيقال هذا محروم وهذا مرزوق .

(الفرق) بين الفقير والبائس قال مجاهد وغيره البائس الذي يسأل بيده، قلنا وإنما سمى من هذه حاله بائساً لظهور أثر البؤس عليه بمد يده للمسألة وهو على جهة المبالغة في الوصف له بالفقر، وقال بعضهم هو بمعنى المسكين لأن المسكين هو الذي يكون في نهاية الفقر قد ظهر عليه السكون للحاجة وسوء الحال وهو (١) الذي لا يجد شيئاً.

(الفرق) بين المحارف و المحدود أن المحدود على ما قال بعض أهل العلم هو من لا يصل إلى مطلوبه من الظفر بالعدو عند منازعته إياه وقد يستعمل فى غير ذلك من وجوه المنع ، والصحيح أن المحدود هو الممنوع من وجوه الخير كلها من قو الك حد إذا منع وحده إذا منعه وحدود الله ،امنع عنه بالنهى .

( الفرق ) بين النقص والحاجة أن النقص سبب إلى الحاجة فالمحتاج يحتاج لنقصه ، والنقص أعم من الحاجة لا نه يستعمل فيما يحتاج وفيما لا يحتاج .

(الفرق) بين البخس والنقصان أن البخس النقص بالظلم قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم) أى لا تنقصوهم ظلماً والنقصان يكون بالظلم وغيره. (الفرق) بين النقص والتخفيف أن النقص الاخذمن المقدار كائناما كان، والتخفيف في العذاب لا نه يجتم على النفوس جثوم ماله ثقل. وما يخالف النقصار في الزيادة

(الفرق) بينها وبين النماء أن قولك نما الشيء يفيد زيادة من نفسه وقولك زاد لا يفيد ذلك ألا ترى أنه يقال زاد مال فلان بما ورثه عنوالده ولا يقال نما ماله بما ورثه وإنما يقال نمت الماشية بتناسلها، والنماء فى الذهب والورق مستعار وفى الماشية حقيقة ومن ثم أيضا سمى الشجر والنبات النامى ومنه يقال نما الخضاب فى اليا، والحبر فى الكتاب .

<sup>(</sup>١) في السكندرية , قال وهو ، .

#### ومما يدخل في هذا الباب

(الفرق) بين القنوع والسؤال أن القنوع سؤال الفضل والصلة خاصة ، والسؤال عام فى ذلك وفى غيره يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل وهو قانع وفى القرآن (وأطعموا الفانع والمعتر) قال القانع السائل والمعتر الذى يلم بك لتعطيه ولا يسأل، اعتره يعتره وعره يعره وقيل عره واعتره واعتراه إذا جاءه يطلب معروفه ، وقال الليث القانع المسكين الطواف ، وقال مجاهد القانع هناجارك ولو كان (١) غنيا ، وقال الحسن القانع الذى يسأل ويقنع بما تعطيه ، وقال الفراء القانع الذى إن أعطيته شيئا قبله ، وقال أبو عبيدة القانع السائل الذى قنع إليك أى خضع ، وقال أبو على هو الفقير الذى يسأل ، وقال إبراهيم القانع الذى يجلس فى بيته والمعتر الذى يعتريك .

# هرا الباب الثالث عشر بي

فى الفرق بين العز والشرف والرياسة والسودد ، وبين الملك والسلطانوالدولة والتمكين والنصرة والاعانة ، وبين الكبير والعظيم ، والفرق بين الحكم والقضاء والقدرة والتقدير وما يجرى مع ذلك

(الفرق) بين العز والشرف أن العز يتضمن معنى الغلبة (٧) والامتناع على مافلنا فأما قولهم عز الطعام فهو عزيز فمعناه قل حتى لايقدر عليه فشبه بمن لايقدر عليه لقوته ومنعته لائن العز بمعنى القلة ، والشرف إنما هو في الا صل شرف المكان ومنه قولهم أشرف فلان على الشيء إذا صار فوقه ومنه قيل شرفة القصر وأشرف على التلف إذا قاربه ، ثم استعمل في كرم النسب فقيل للقرشي شريف وكل من له نسب مذكور عندالعرب شريف ، ولهذا لا يقال لله عزيز .

<sup>(</sup>١) فى السكندرية , وإن كان ،. (٢) فى نسخة , القلة ،.

( الفرق ) بين السيد والصمد أن السيد المالك لتدبير السواد وهو الجمع وسمى سواداً لا ن مجتمعه سواد إذا رؤى من بعيد، ومنه يقال للسواد الا عظم ويقال لهمالدهما. لذلك والدهمة السواد ، وقولنا الصمد يقتضي القوة على الا مور (١) وأصله من الصمدوهو الا رض الصلبة والجمع صماد والصمدة صخرة شديدة التمكن فىالا رض ،و يجوزأن يقال إنه يقتضي قصد الناس إليه في الحوائج من قولك صمدت صمدة أي قصدت قصدة ، وكيفها كان فانه أبلغ منالسيد ألا ترى أنه يقال لمن يسود عشيرته سيد ولايقال له صمدحتي يعظم شأنه فيكون المقصود دون غيره، ولهذا يقال سيد صمد ولم يسمع صمدسيد. ( الفرق ) بينقولك يسوسهم وبينقولك يسودهمأنمعنىقولك يسودهم أنه يلى تدبيرهم و معنى قو لك يسوسهم أنه ينظر في دقيق أمو رهم مأخو ذمن السوس، ولا تجوز الصفة به على الله تعالى لا "نالا "مور لا تدق عنه و قدذكر نا ذلك قبل. (الفرق) بين سيدالقوم وكبيرهم أن سيدهم هو الذي يلي تدبيرهم، وكبيرهم هو الذي يفضلهم في العلم أو السن أو الشرف وقد قال تعالى ( فعله كبيرهم) فيجوز أن يكون الكبير في السن، وبحوز أن يكون الكبير فيالفضل ويقال لسيد القوم كبيرهم ولا يقال لكبيرهم سيدهم إلا إذا ولى تدبيرهم، والكبير في أسما. الله تعالى هو الكبير الشأن الممتنع من مساواة الا"صغر له بالتضعيف (٢) والكبير الشخص الذي يمكن مساواته للا صغر بالتجزئة (٣) ويمكن مساواة الا صغرله بالتضعيف ، والصفة بهذا لاتجوز علىالله تعالى ،وقال بعضهم الكبير في أسهاء الله تعالى بمعنى أنه كبير في أنفس العار فين غير أن يكون له نظير. ( الفرق) بن مالك وملك أن مالك يفيد مملوكا ، وملكا لا يفيد ذلك ولكنه(٤) يفيد الا مر وسعةالمقدرة على أن المالك أوسع من الملك لا نك تقول الله مالك الملائكة والانس والجن (٥) ومالك الارض والسهاء ومالك

<sup>(</sup>١) في الاصلى الاصوب، (٣) من قوله والتضعيف، إلى والتضعيف، الآتية ساقط من نسخة . (٣) في السكندرية وبالتجربة، وساقط من غيرها .(٤) في نسخة و ولكن، . (٥) هنا زيادة و قال الفرزدق، وما بعدها الى البيت غير موجود في السكندرية .

السحابوالرياح ونحو ذلك ، ومالك لا يحسن إلا فى الملائكة والانس والجن قال الفرزدق :

> سبحان من عنت الوجوه لوجهه مُلك الملوك ومالك الغفر ولو قال ملك (١) العفر لم يحسن .

(الفرق) بين مالك ومليك أن المليك مبالغة مثل سميع وعليم ولا يقتضى مملوكا وهو بمدنى فاعل إلا أنه يتضمن معنى التكثير والمبالغة ، وليس معنى قولنا فاعل أنه فعل فعلا استحق من أجله الصفة بذلك وإنما يراد به اعمال ذلك فى الاعراب على تقدير أسهاء الفاعلين .

( الفرق ) بين الملك والملك أن الملك هو استفاضة الملك وسعة المقدور لمن له السياسة والتدبير والملك استحقاق تصريف الشي ملن هو أولى به من غيره .

(الفرق) بين كبير القوم وعظيم القوم أن عظيم القوم هو الذي ليس فوقه أحد منهم فلا تكون الصفة به إلا مع السودد والسلطان فهو مفارق للكبير وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس ، والعظيم في أسها الله تعالى بمعنى عظيم الشأن والامتناع عن مساواة الصغير له بالتضعيف، وأصل الكلمة القوة ومنه سمى العظيم عظيما لقو ته، ويجوز أن يقال ان أصله عظيم الجئة ثم نقل لعظيم الشأن كما فعل بالكبير وقال تعالى (عذاب يوم عظيم) فسهاه عظيما لعظم ما فيه من الآلام والبلاء (٢) ، وماا تسعلان يكون فيه العظم استحق بأن يوصف أنه عظيم .

(الفرق) بين العظيم والكبير أن العظيم قد (٣) يكون من جهة الكثرة ومن غير جهة الكثرة ولذلك جاز أن يوصف الله تعالى بأنه عظيم وان لم يوصف بأنه كثير ، وقد يعظم الشيء من جهة الجنس ومن جهة التضاعف . وفرق بعضهم بين الجليل والكبير بأن قال الجليل في أسهاء الله تعالى هو العظيم الشأن المستحق للحمد ، والكبير فيا يجب له من صفة الحمد ، والا مل ليس فوقه من هو أجل من ملوك الدنيا فهو الذي ينفرد في الزمان بأعلى مراتب

<sup>(</sup>١) في الاصل ومالك. (٢) في الاصلَّ والملاذ. (٣) وقد، ساقطة من نسخة .

الجلالة ،والجلال اذا أطلق كان مخصوصا بعظم الشأن ويقال حكم جليلة للنفع بها ويوصف المال الكثير بذلك ١١ كان من عظم النفع في المال ،وسميت الجلة جلة لعظمها والمجلة الصحيفة سميت بذلك لما فيها من عظم الحديم والعهود .

(الفرق) بين الجلالة والهيبة أن الجلالةما ذكرناه، والهيبة خوف الاقدام على الشي. فلا يوصف الله بأنه يهاب كما لا يوصف بأنه لا يقدم عليه لا أن الاقدام هوالهجوم (١) من قدام فلا يوصف الله تعالى بأن له قداما ووراء، والهيبة هو أن يعظم في الصدور فيترك الهجوم عليه.

(الفرق) (٧) بين الصفة منه عز وجل بأنه على وبين الصفة للسيد من العباد بأنه رفيع أن الصفة بعلى منقولة إلى علم إنسان بالقهر والاقتدار ومنه (ان فرعون علا في الا رض) أى قهر أهلها وقوله تعالى ( ولعلا بعضهم على بعض) فقيل لله تعالى على من هدذا الوجه ، ومعناه أنه الجليل بما يستحق من ارتفاع الصفات ، والصفة بالرفيع يتصرف من علو المكان وقد ذكر نا أن في المصرف معنى ما صرف منه فلهذا لا يقال الله رفيع ، والا صل في الارتفاع زوال الشيء عن موضعه إلى فوق ، ولهذا يقال ارتفع الشيء بمعنى زال وذهب ، والعلو لا يقتضى الزوال عن أسفل ولهذا يقال ارتفع الشيء وان ارتفع قليلا لا تفال زال عن موضعه الى فوق ولايقال علا اذا ارتفع قليلا ، ويجوز أن يقال زال عن موضعه الى فوق ولايقال علا اذا ارتفع قليلا ، ويجوز أن يقال تعالى (رفيع لا تجوز على الله تعالى لا ن الارتفاع يقتضى الزوال . فأما قوله تعالى (رفيع الدرجات ) فهو كقوله كثير الاحسان في أن الصفة للثانى في الحقيقة .

(الفرق) بين الصعود والارتفاع أن الصعود مقصور على الارتفاع في المكان ولا يستعمل في غيره ويقال صعد في السلم والدرجة ولا يقال صعد أمره ،والارتفاع والعلو يشترط فيهما جميع ذلك ،والصعود أيضا هوالذهاب إلى فوق فقط وليس الارتفاع كذلك ألا ترى أنه يقال ارتفع في المجلس ورفعت مجلسه وان لم يذهب به في علو ولا يقال أصعدته إلا إذا أعليته.

<sup>(</sup>١) في نسخة . العزم . . (٧) هذا الفرق غير موجود في السكندرية .

(الفرق) بين الصعود والرقى أن الرقى أعم من الصعود ألا ترى أنه يقال رقى فى الدرجة والسلم كما يقال صعد فيهما ويقال رقيت فى العلم والشرف إلى أبعد غاية ورقى فى الفضل ولا يقال فى ذلك صعدوالصعود على ماذكر نامقصور على المدكان، والرقى يستعمل فيه و فى غيره فهو أعم وهو أيضا يفيد التدرج فى المعنى شيئاً بعد شى م، ولهذا سمى الدرج مراقى و تقول مازلت أراقيه حتى بلغت به الغاية أى أعلو به شيئا شيئا.

(الفرق) بين الصعودو الاصعاد أن الإصعاد في مستوى الارض، والصعود في الارتفاع يقال أصعدنا من الكوفة إلى خراسان وصعدنا في الدرجة والسلم والجبل. (الفرق) بين الاعلى وفوق أن أعلى الشيء منه يقال هو في أعلى النخلة يراد أنه في نهاية قامتها وتقول السهاء فوق الارض فلا يقتضى ذلك أن تكون السهاء من الارض وأعلى يقتضى أسفل، وفوق يقتضى تحت وأسفل الشيء منه وتحته ليس منه ألا ترى أنه يقال وضعته تحت الكوز ولا يتمال وضعته أسفل الكوز مهذا المعنى ويتمال أسفل البئر ولا يقال تحت البر.

(الفرق) بين الرفيع والمجيد أن المجيد هو الرفيع فى علو شأنه، والماجد هو العالى الشأن فى معانى صفاته ، وقيل المجيد الكريم فى قوله تعالى ( بل هو قرآن مجيد ) أى كريم فيما يعطى من حكمه وقيل فيما يرجى من خيره، وأصل المجد العظم إلا أنه جرى على وجهين عظم الشخص وعظم الشأن فيقال تمجدت الابل تمجداً إذا عظمت أجسامها لجودة المكلا وأمجد القوم ابلهم إذا رعوها كلا جيداً فى أول الربيع ، ويقال فى علو الشأن مجد الرجل مجدا وأمجد المجادا اذا عظم شأنه لغتان ومجدت الله تعالى تمجيداً عظمته .

(الفرق) بين الاله والمعبود بحق أن الاله هوالذي يحق له العبادة فلا إله الله وليسكل معبودة والمسيح الا الله وليسكل معبودة والمسيح معبود ولا محق له ولها العبادة .

(الفرق) بين قولنا الله وبين قولنا إله آن قولنا الله اسم لم يسم به غير الله وسمى غير الله اله آ على وجه الخطأ وهي تسمية العربالا صنام آلهة وأما قول الناس لا معبود إلا الله فمعناه أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى .

(الفرق) بين قولنا يحق له العبادة وقولنا يستحق العبادة أن قولنا يحق له العبادة يفيد أنه على صفة يصح أنه منعم ، وقولنا يستحق يفيد أنه قد أنعم واستحق وذلك أن الاستحقاق مضمن بما يستحق لا تجله .

( الفرق ) بين قولنا الله وقولنا اللهم أن قولنا الله اسم واللهم نداء والمراد به يا الله فحذف حرف النداء وعوض المبم فى آخره ·

(الفرق) بين الصفة برب والصفة بسيد أن السيد مالك من يجب عليه. طاعته نحو سيد الا مة والغلام، ولا يجوز سيد الثوب كما يجوز رب الثوب ، ويجوز رب بمعنى سيد فى الاضافة ، وفى القرآن ( فيستى ربه خمراً ) وليس ذلك فى كل موضع ألا ترى أن العبد يقول لسيده يا سيدى و لا يجوزأن يقول يار بى فاما قول عدى بن زيد :

إن ربى لو لا تداركه الملـــك بأهل العراق ساء العذير يعنى النعمان بن المنذر، والعذير الحال فان ذلك كان مستعملا ثم ترك استعماله كما ترك أبيت اللعن وعم صباحاً (١) وما أشبه ذلك ·

(الفرق) بين الصفة برب والصفة بمالك أن الصفة برب أفخم من الصفة بمالك لأنها من تحقيق القدرة على تدبير ماملك فقولنا رب يتضمن معنى الملك والتدبير فلا يكون إلامطاعا أيضاً والشاهد قول الله تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) أى سادة يطيعونهم، والصفة بمالك تقتضى القوة على تصريف ما ملك وهو من قولك ملكت العجين إذا أجدت عجنه (٧) فقوى ومنه قول الشاعر:

ملكت بهاكنى فأنهرت فتقها يرى قائم مندونها ماورا مها أى قويت بهاكنى، ثم كثر حتى جرى على معنى مالك فى الحمكم كالصبى المالك لمالا يقدر على تصريفه إلا فى الحمكم أى حكمه حكم القادر على تصريف ماله به ولذلك لم يحسن إطلاق الصفة برب إلاعلى الله تعالى، والصفة برب أيضا تقتضى معنى المصلح ومنه ربيت النعمة إذا أصلحتها باتمامها وأديم مربوب مصلح و يجوز

(١) في السكندرية , وعمر ضياعا ، وهو تحريف .(٧) فيالسكندرية وأخذت عجوة،.

أن يقال إن قولنا رب يقتضى معنى ولاية الا مرحتى يتم ومن ثم قيل رب الولد ورب السمسم وشاة ربى وهى مثل النفساء من النساء وقيل لها ذلك لا نها تربى ولدها فالباء فى النربية أصلها ياء نقلت إلى حرف العلة كما قيل فى الظن التظنى. ( الفرق ) بين الصفة برب والصفة بقادر أن الصفة بقدار أعم من حيث تجرى على المقدور نحو قادر أن يقوم ، ولا يجوز الصفة برب إلا فى المقدر المصرف المدبر وصفة قادر تجرى فى كل وجه وهو الاصل فى هذا الباب ، وقال بعضهم لا يقال الرب إلا لله فرده بعضهم وقال قد جاء عن العرب خلاف ذلك وهو قول الحارث بن حلزة :

وهو الرب والشهيد على يو م الجبارين والبلاء بلا. والقول الا ول هو الصحيح لا ن قوله الرب ههنا ليس باطلاق لا نه خبر هو وكذلك الشهيد والشهيد هو الرب وهما يرجعان إلى هو فاذا كان الشهيد هو الرب وقد خص الشهيد بيوم الجبارين فينبغي أن يكون خصوصه خصوصا للرب لا نه هو، وأما قول عدى من زيد :

وراقد الرب مغبوط بصحته وطالب الوجه يرضى الحال مختارا فان ذلك من خطابهم ومثله تسميتهم الصنم إلها ومسيلة رحمانا (١) وأراد بالوجه وجه الحق (الفرق) بين السيد والمالك أن السيد في المالكين كالعبد في المملوكات فكا لا يكون العبد إلا بمن يعقل ، لا يكون العبد إلا بمن يعقل ، والمالك يكون كذلك ولغيره فيقال هدذا سيد العبد ومالك العبد ويقال هو مالك الدار ولا يقال سيد الدار ويقال للقادر مالك فعله ولا يقال سيد فعله و الله تعالى سيد لا ته مالك لجنس من يعقل .

ومها بجرى مع ذلك

(الفرق) بين الملك والدولة أن الملك يفيد اتساع المقدور على ماذكرنا، والدولة انتقال حال سارة من قوم إلى قوم، والدولة ماينال من المال بالدولة فيتداوله القوم بينهم هذا مرة وهذا مرة، وقال بعضهم الدولة فعل المنتهبين والدولة (١)سيأتى الكلام على ذلك في الفرق بين الرحيم والرحن. (٢) في السكندرية ومن جنس ماء.

الشيء الذي ينتهب ، ومثلها غرفة لما في يدك والغرفة فعلة من غرفت ومثل ذلك خطوة للموضع وخطوة فعلة من خطوت ، وجمع الدولة دول مثل غرف ومن قال دول (١) فهي لغة والا ول الا صل .

(الفرق) بين الملك والسلطان أن السلطان قوة اليد في القهر للجمهور الا عظم وللجاعة اليسيرة أيضاً ألا ترى أنه يقال الخليفة سلطان الدنيا و ملك الدنيا و تقول لا مير البلد سلطان البلد ولا يقال له ملك البلد لا ن الملك هو من اتسعت مقدرته على ماذكر نا فالملك هو القدرة على أشياء كثيرة، والسلطان القدرة سواء كان على أشياء كثيرة أو قليلة ولهذا يقال له في داره ملك ولهذا يقال هو مسلط علينا وإن لم يملكنا، وقبل السطان يقال له في داره ملك ولهذا يقال هو مسلط علينا وإن لم يملكنا، وقبل السطان المانع المسلط على غيره من أن يتصرف عن مراده ولهذا يقال ليس لك على فلان سلطان فتمنعه من كذا.

(الفرق) بين قولك الملك وقولك ملك اليمين أرف ملك البير متى أطلق علم منه الائمة والعبد المدلوكان ولا يطلق على غير ذلك لا يقال للدار والدابة وما كانمن غير بنى آدم ملك الدي وذلك أن ملك العبد والائمة أحص من ملك غيرها ألا ترى أنه يمك التصرف فى الدار بالنقض والبند و لا بملك ذلك فى بنى آدم و يحوز عارية الدار وغيرها من العروض ولا يحوز عارية لمروج. والفرق بين التمكين والتمليك أن تمكين الحائز يحوز ولا يحدر تمليك لائه إن ملكه الحوز فقد جعل له أن يحوز وليس كذلك التمكين لائه مكن مع الزجر ودل على أنه ليس له أن يحوز وليس كا من مكن من العالمة وذلك أن كل من مع الزجر ودل على أنه ليس له أن يحوز وليس كل من مكن من العالمة وذلك أن كل من ولى شيئا من عمل السلطان فهو وال فالقاضى وال والا يمير وال و لعام وال وليس القاضى عاملا ولا الائمير وإنما العامل من يلى جباية المال فقط فكل وليس القاضى عاملا ولا الائمير وإنما العامل من يلى جباية المال فقط فكل عامل وال وليس كل وال عاملا وأصل العالمة أجرة من يلى الصدة من كثر استعالها حتى أجريت على غير ذلك .

<sup>(</sup>١) أى بكسر الدال وفتح الواو .

(الفرق) بين الاعانة والنصرة أن النصرة لاتكون إلاعلى المنازع المغالب والخصم المناوى. المشاغب، والاعانة تكون على ذلك وعلى غيره تقول أعانه على من غالبه ونازعه و نصره عليه وأعانه على فقره إذا أعطاه ما يعينه وأعانه على الاحمال (١) ولا يقال نصره على ذلك فالاعانة عامة والنصرة خاصة .

(الفرق) بين الاعانة والتقوية أن التقوية من الله تعالى للعبد هي اقدار، على كثرة المقدور ومن العبد أحبد إعطاؤه المال وإمداده بالرجال وهي أبلغمز الاعانة الاترى أنه يقال أعانه بدرهم ولا يقال قواه بدراهم وإنما يقال قواه بالاثموال والرجال على ماذكرنا، وقال على بن عيسى التقوية تكون على صناعا والنصرة لاتكون إلا في منازعة .

(الفرق) بينالنصير والولىأن الولاية قد تكون باخلاص المودة، والنصر تكون بالمعونة والتقوية وقدلاتمكن النصرة مع حصول الولاية فالفرق بينهما بين (الفرق) بين السيد والهمام أن الهمام هو الذي يمضى همه في الامور ولا يوصف الله تعمل به لا أنه لا يوصف بالهم .

(الفرق) بين الهام والقمقام أن القمقام هو السيد الذي تجتمع له أمور، ولا تتفرق عليه شؤنه من قولهم تقمقم الشيء إذا تجمع وقمقم عصبه جمعا ويقال للبحر قمقام لانه بحمع المياه .

(الفرق) بين الولاية بفتح الواو والنصرة أن الولايةالنصرة لمخبة المنصور لا للرياء والسمعة لانها تضاد العداوة ، والنصرة تكون على الوجهين .

(الفرق) بين الحسكم والقضاء أن القضاء يقتضى فصل الا مرعلى التمام من قولك قضاه إذا أتمه وقطع عمله ومنه قوله تعالى ( ثم قضى أجلا ) أى فصل الحكم با ( وقضينا إلى بنى اسرائيل ) أى فصلنا الاعلام به وقال تعالى (قضيناعليه الموت أى فصلنا أمر موته ( فقضاهن (٧) سبع سموات ) فى يومين أى فصل الا مر به ، والحكم يقتضى المنع عن الخصومة من قولك أحكمته إذا منعته قال الشاعر أبنى حنيفة أحكموا سفهاء كم إنى أخاف عليكم أن أغضبا

(١) في السكندرية , على حمل الحمل ، . (٢) في النسخ , وقضاهن ، بالواو .

و يجوز أن يقال الحكم فصل الا مر على الاحكام بما يقتضيه العقل والشرع خاذا قيل حكم بالباطل فمعناه أنه جعل الباطل موضع الحق ، و يستعمل الحكم فى مواضع لا يستعمل فيها القضاء كقولك حكم هذا كحكم هذا أى هما متماثلان فى السبب أو العلة أو نحو ذلك وأحكام الاشياء تنقسم قسمين (١) حكم يرد إلى أصل وحكم لا يرد إلى أصل لانه أول فى بابه.

(الفرق) بين الحاكم والحكم أن الحكم يقتضى أنه أهل أن يتحاكم إليه، والحاكم الذى من شأنه أن يحكم. فالصفة بالحكم أمدح وذلك أن صفة حاكم جار على الفعل فقد يحكم الحاكم بغير الصواب فاما من يستحق الصفة بحكم فلا يحكم الابالصواب لا نه صفة تعظيم ومدح.

(الفرق) بين القضاء والقدر أن القدر هو وجود الافعال على مقدار الحاجة اليما والكفاية لما فعلت من أجله و بحوز أن يكون القدر هو الوجه الذي أردت ايقاع المراد عليه ، والمقدر الموجد له على ذلك الوجه ، وقيل أصل القدر هو وجود الفعل على مقدار ما أراده الفاعل ، وحقيقة ذلك في أفعال الله تعالى وجودها على مقدار المصلحة ، والقضاء هو فصل الا مرعلى التمام .

( الفرق ) بين القدر والتقدير أن التقدير يستعمل فى أفعال الله تعالى وأفعال العباد ، ولا يستعمل القدر إلا فى أفعال الله عز وجل (٢) وقد يكون التقدير حسنا وقبيحا كتقدير المنجم موت زيد وافقاره واستغناءه ، ولا يكون القدر إلا حسنا .

(الفرق) بين قولك قضى إليه وقضى به أن قولك قضى إليه أى أعلمه وقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الا مر) أى أعلمناه ثم فسر الا مرالذى ذكره فقال (إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) فكا نهقال وقضينا إليه ان دابر هؤلاء مقطوع ، ومعنى قولنا قضى به أنه فصل الا مر به على التهام .

(الفرق) بين التقدير والتدبير أن التدبير هو تقويم الا مر على ما يكون فيه صلاح عاقبته، وأصلهمن الدبر وأدبار الا مور عواقبها وآخر كلشي دبره

<sup>(</sup>١) في سخة , إلى قسمين ، . (٢) في السكندرية , جل اسمه ، .

وفلان يتدبر أمره أى ينظر فى اعقابه ليصلحه على ما يصلحها ، والتقدير تقويم الا مر على مقدار يقع معه الصلاح ولا يتض م لعاقبة

ر الفرق) بينقولك قدر له كذا ومنى له كدا أن المنى لا يكون إلا تقدير المكروه يقال منى له الشر ولا يقال منى له الخير ومن ثم سميت المنية منية ويقال أعلمت ما منيت (١) به من فلان ، والتقدير يكون فى الحنير والشر

(الفرق) بين السياسة والتدبير أن السياسة فى التدبير المستمر ولا يقال التدبير الواحد سياسة فكل سياسة تدبير وليس كل تدبير سياسة ، والسياسة أيضا فى الدقيق من أمور المسوس على ما ذكرنا قبل فلا يوصف الله تعالى ما الذلك.

### 

فى الفرق بين الانعام والاحسان وبين النعمة والرحمة والرأفة والنفع. والخير وبين الحلم والصبر والوقار والتؤدة وما بسبيل ذلك

(الفرق) بين الانعام والاحسان أن الانعام لا يكون الا من المنعم على غيره لانه متضمن بالشكر الذي يجب وجوب الدين، ويجوز احسان الانسان إلى نفسه تقول لمنعم العلم انه يحسن (۲) إلى نفسه ولا تقول منعم على نفسه ، والاحسان متضمن بالحمد و يجوز حمد الحامد لنفسه ، والنعمة متضمة بالشكر ولا يجوز شكر الشماكر لنفسه لانه يجرى مجرى الدين ولا يجوز أن يؤدى الانسان الدين إلى نفسه ، والحمد يقتضى تبقية الاحسان إذا كان للغير ، والشكر يقتضى تبقية الاحسان إذا كان للغير ، والشكر يقتضى تبقية النعمة ، ويكون من الاحسان ماهو ضرر مثل تعذيب الله تمالى أهل النار ، وكل من جاء بفعل حسن فقمد أحسن ألا ترى أن من أقام حداً فقد أحسن وان أنزل بالمحدود ضرراً ثم استعمل في النفع والخير خاصة فيقال أحسن إلى فلان إذا نفعه ولا يقال أحسن إليه إذا حده و يقولون للنفع كله فيقال أحسن إلى فلان إذا نفعه ولا يقال أحسن إليه إذا حده و يقولون للنفع كله

<sup>(</sup>١) في السكندرية . منينا . . (٧) في السكندرية و محسن . .

إحساناً ولا يقولون الضرر كله إساءة فلو كان معنى الاحسان هو النفع على الحقيقة لكان معنى الاساءة الضرر على الحقيقة لا نه ضده ، والا ب يحسن إلى ولده بسقيه الدواء المرو بالفصدو الحجامة و لا يقال ينعم عليه بذلك و يقال أحسن إذا أتى بفعل حسن و لا يقال أقبح إذا أتى بفعل قبيح اكتفوا بقولهم أساء ، وقد يكون أيضامن النعمة ما هو ضرر مثل التكليف نسميه نعمة لما يؤدى إليه من اللذة و السرور . (الفرق) بين الاحسان والنفع أن النفع قديد كون مر غير قصدو الاحسان لا يكون إلا مع القصد تقول ينفعنى العدو بما فعله بى إذا أراد بك ضرا فوقع نفعا ولا يقال أحسن إلى في ذلك .

(الفرق) بين الاحسان و الاجمال أن الاجمال هو الاحسان الظاهر من قو لك رجل جميل كانما يحرى فيه السمن وأصل الجميل الودك (١) واجتمل الرجل إذا طبخ العظام ليخرج ودكها ، ويقال أحسن اليه فيعدى بالى وأجمل في أمره ويقال أنعم عليه لا نه دخله معنى علو نعمة عليه فهى غامرة له ، ولذلك يقال هو غريق فى النعمة ولا يقال غريق فى الاحسان والاجمال ويقال أجمل الحساب فيعدى ذلك بنفسه لا نه مضمن بمفعول ينبى عنه من غير وسيلة ، وقد يكون الاحسان مثل الاجمال فى استحقاق الحد به وكما يجوز أن يحمل فى فعله لنفسه .

(الفرق) بين الفضل والاحسان أن الاحسان قديكون واجباً وغير واجب، والفضل لا يكون واجباً على أحد وإنما هو ما يتفضل به من غير سبب يوجبه و الفرق) بين الطول والفضل أن الطول هو ما يستطيل به الانسان على من يقصده به ولا يكون إلا من المتبوع إلى التابع ولا يقال لفضل التابع على المتبوع طول، ويقال طال عليه و تطول وطل عليه إذا سأله ذلك قال الشاعر : 

ه أقر لكى يزداد طولك طولا «

وقال الله تعالى (أولو الطول منهم) أىمن معه فضل يستطل به علىعشير ته . (الفرق) بين الآلاء والنعم أن الا لى واحد الآلاء وهي النعمة التي تتلو

<sup>(</sup>١) أي الدسم .

غيرها من قولك وليه يليه إذا قرب منه وأصله ولى، وقيلواحد الآلاءالىوقال بعضهم الالى مقلوب من الى الشيء اذا عظم على قال فهو اسم للنعمة العظيمة

(الفرق) بين الافضال والتفضل أن الافضال من الله تعالى نفع تدعو إليه الحكمة وهو تعالى يفضل لامحالة لان الحكيم لا يخالف ما تدعو اليه الحكمة وهو كالانعام فى وجوب الشكر عليه ، وأصله الزيادة فى الاحسان ، والتفضل التخصص بالنفع الذى يوليه القادر عليه وله أن لا يوليه والله تعالى متفضل بكل نفع يعطيه إياه من ثواب وغيره فأن قات الثواب واجب من جهة انه جزا. على الطاعة فكيف يجوز أن لا يفعله قلنا لا يفعله بان لا يفعل سببه المؤدى اليه .

(الفرق) بين المتفضل والفاضل أن الفاضل هو الزائد على غيره فى خصلة من خصال الخير والفضل الزيادة يقال فضل الشيء فى نفسه إذا زاد وفضله غيره إذا زاد عليه وفضله بالتشديد إذا أخبر بزيادته على غيره ولا يوصف الله تعالى بأنه فاضل لا نه لا يوصف بالزيادة والنقصان.

(الفرق) بين النعمة والرحمة أزالرحمة الانعام على المحتاج اليه وليسكذلك النعمة لا نك إذا أنعمت بمال تعطيه إياه فقد أنعمت عليه ولا تقول إنكرحمته.

(الفرق) بين الرحن والرحيم أن الرحن على ماقال ابن عباس (١) أرق من الرحيم يريد أنه أبلغ في المعنى لان الرقة والغلظة لا يوصف الله تعالى بهما والرحمة مر. الله تعالى عباده و نعمته عليهم في باب الدين والدنيا ، وأجمع المسلمون أن الغيث رحمة من الله تعالى ، وقيل معنى قوله رحيم أن من شأنه الرحمة وهو على تقدير يديم ، والرحمن في تقدير بزمان وهو اسم خص به البارى جل وعن ومثله في التخصيص قولنا لهذا النجم سماك وهو مأخوذ من السمك الذي هو الارتفاع وليس كل مرتفع سماكا وقولنا للنجم الآخر دبران لا نه يدبر الثريا ، وليس كل ما دبر شيئاً يسمى دبرانا قاما قولهم السيلمة رحمان اليمامة فشي وضعه له أصحابه على وجه الخطأ كما وضع غيرهم اسم الاله ية لغيرالله وعندنا أن الرحيم مبالغة لعدوله وأن الرحمن أشد مبالغة لا نه أشد عدولا وإذا

<sup>(</sup>١) و ابن عباس ، غير موجودة في السكندرية ،

كان العدول على المبالغة كلماكان أشد عدولا كان أشد مبالغة .

(الفرق) بين الرحمة والرقة أن الرقةوالغلظة يكونان في القلب وغيره خلقة والرحمة فعل الراحم والناس يقولون رق عليه فرحمه يجعلون (١) الرقة سبب الرحمة . (الفرق) بين الشفيق والرفيق أنه قد يرق الانسان لمن لا يشفق عليه كالذي

يئد الموءودة فيرق لها لامحالة لائن طبع الأنسانية يوجب ذلك ولايشفقعليها لا ُنه لو أشفق علمها ماوأدها ٠

(الفرق) بين الرأفة والرحمة أن الرأفة أبلغ منالرحمة ولهذا قالأبوعبيدة إنفىقوله تعالى(رؤف رحيم) تقديماً وتأخيراً أراد أن التوكيد يكونڧالا ُبلغ في المعنى فاذا تقدم الا ُ بلغ في اللفظ كان المعنى مؤخراً .

( الفرق) بن المنفعة والخير أن من المعصية ما يكون منفعة وقد شهد الله تعالى يذلك في قوله ( قل فهما إثم كبير ومنافع للناس ) وما كانت فيه منفعة فهو منفعة ولا تكون المعصية خيراً وقد أجريت الصفة بنـافع على الموجب للنفع فقيل طعام نافع ودواء نافع .

(الفرق) بين المنفعة والنعمة أن المنفعة تكون حسنة وقبيحة كما أن المضرة تكون حسنة وقبيحة والمنفعة القبيحة منفعتك الرجل تنفعه ليسكن إليك فتغتاله ، والنعمة لا تكون إلاحسنة ، ويفرق بينهما أيضاً فتقول الانسان يجوز أن ينفع نفسه ولا يجوز أن ينعم عليها .

(الفرق) بين المتاع والمنفعة أن المتاع النفع الذي تتعجل به اللذة وذلك إما لوجود اللذة واما بما يكون معه اللذة نحو المال الجليل والملك النفيس وقد يكون النفع بما تتأجل به اللذة نحو إصلاح الطعام و تبريد الماء لوقت الحاجة إلى ذلك.

(الفرق) بين الانعام والتمتع أن الانعام يوجب الشكر، والتمتع كالذي يمتع الانسان بالطعام والشراب ليستنيم إليه فيتمكن من اغتصاب ماله و الاتيان على نفسه.

(الفرق) بين الخبر والنعمة انالانسان بجوز أن يفعل بنفسه الخبركما بجوز أن ينفعها ولا يجوز أن ينعم عليها فالخير والنفع من هذا الوجه متساويان ،

<sup>(</sup>١) في السكندرية وفيجعلون، .

والنفع هو إيجاب اللذة بفعلها أو السبب إليها ونقيضه الضر وهو إيجاب الاا بفعله أو التسبب إليه .

(الفرق) بين النعمة والنعماء أر النعماء هي النعمة الظاهرة وذلك أنها أخرجت مخرج الا حوال الظاهرة مثل الحمراء والبيضاء ، والنعمة قد تكون خافية فلا تسمى نعماء .

(الفرق) بين اللذة والنعمة أن اللذة لاتكون إلامشتهاة ويجوز ان تكون نعمة لا تشتهى كالتكليف وإنما صار التكليف نعمة لا نه يعود عليها بمنافع وملاذ وإنما سمى ذلك نعمة لا نه سبب للنعمة كما يسمى الشيء باسم سببه.

(لفرق) بين النعمة والمنة أن المنة هي النعمة المقطوعة من جُوانبها كا نها قطعة منها، ولهذا جاءت على مثال قطعة ، وأصل الكلمة القطع ومنه قوله تعالى ( لهم أجر غير بمنون) أي غير مقطوع وسمى الدهر منوناً لا نه يقطع بين الالف وسمى الاعتداد بالنعمة منا لا نه يقطع الشكر عايها .

(الفرق) بين الاحسان والافضال أن الاحسان النفع الحسن، والافضال النفع الزائد على أقل المقدار وقد خص الاحسان (١) بالفضل ولم يجب مثل ذلك فى الزيادة لا نه جرى مجرى الصفة الغالبة كما اختص النجم بالسماك ولايجب مثل ذلك فى كل مرتفع.

( الفرق ) بين البر والقربان أن القربان البر الذي يتقرب به إلى الله وأصله المصدر مثل الكفران والشكران .

الفرق بين ما يخالف النفع والاحسان من الضر والسو. وغير ذلك مابجرىمعه

(الفرق) بين الضر والضر أن الضر خلاف النفع ويكون حسنا وقبيحا فالقبيح الظلم وما بسبيله والحسن شرب الدواء المر رجاء العافية، والضر بالضم الهزال وسوء الحال ورجل مضرور سيء الحال، ومن وجه آخرأن الضرأ بالغ

<sup>(</sup>١) في السكندرية والانسان،

من الضرر لا "ن الضرر بحرى على ضره يضره ضراً فيقع على أقل قليل الفعل لا "نه مصدر جار على فعله كالصفة الجارية علىالفعل، والضر بالضم كالصفة المعدولة للمبالغة

( الفرق ) بين الضر والضراء أن الضراء هي المضرة الظاهرة وذلك أنها. أخرجت مخرج الا حوال الظاهرة مثل الحمراء والبيضاء على ماذكرنا .

(الفرق) بين الضراء والبأساء أن البأساء ضراء معها خوف وأصلها البأس وهو الحنوف يقال لا بأس عليك أى لاخوف عليك وسميت الحرب بأساً لمافيها من الحنوف والبائس الرجل إذا لحقه بائس وإذا لحقه بؤس أيضا وقال تعالى (فلا تبتئس بما كانوا يفعلون) أى لا يلحقك بؤس ويجوزان يكون من البائس أى لا يلحقك خوف بمافعلوا وجاء البائس بمعنى الاثم في قولهم لا بائس بكذا (١) أى لا إثم فيه ويقال أيضا لا بائس فيه أى هو جائز شائع .

(الفرق) بين الضر والسوء أن الضر يكون من حيث لا يعـلم المقصود به والسوء لايكون إلا من حيث يعـلم ومعلوم أنه يقال ضررت فلانا من حيث لا يعلم ولا يقال سؤته إلا إذا جاهرته بالمكروه .

(الفرق) بين المضرة والاساءة أن الاساءة قبيحة وقد تكون مضرة حسنة إذا قصد بها وجه يحسن نحو المضرة بالضرب للتا ديب وبالكد للتعلم والتعليم. (الفرق) بين السوء والسوء أن السوء مصدر أضيف المنعوت إليه تقول هو رجل سوء ورجل السوء بالفتح وليس هومن قولك سؤته و في المثل لا يعجز مسلك السوء عن عرق السوء أى لا يعجز الجلد الردى، عن الريح الرديئة عمسك السوء بالضم المكروه يقال ساءه يسوقه سوءاً إذا لتى منه مكروها، وأصل الكلمتين الكراهة إلا أن استعالهما يكون على ماوصفنا.

( الفرق ) بين الاساءة والسوء أن الاساءة اسم للظلم يقال أساء إليه إذا ظلمه والسوء اسم الضرر والغم يقال ساءه يسوؤه إذا ضره وغمه وإن لم يكن ذلك ظلما.

( الفرق ) بين الضر والشر أن السقم وعذاب (٢) جهنم ضر في الحقيقة (١) في السكندرية (وعقاب).

وشر مجازاً ، وشرب الدواء المر رجاء العافية ضرر يدخله الانسان على نفسه وليس بشر ، والشاهد على أن السقم وعذاب جهنم لا يسمى شراً على الحقيقة أن فاعله لا يسمى شريراً كما يسمى فاعل الضر ضاراً ، وقال أبو بكر بن الاخشاد رحمه الله تعالى السقم وعذاب جهنم شر على الحقيقة وإن لم يسم فاعلهما شريراً لائن الشرير هو المنهمك فى الشر القبيح وليس كل شر قبيحا ولا كل من فعل الشر شريراً كما أنه ليس كل من شرب الشراب شريبا وإنما الشريب المنهمك فى الشر عنده ضربان حسن وقبيح فالحسن السقم وعذاب فى الشرب المحظور ، والشر عنده ضربان حسن وقبيح فالحسن السقم وعذاب جهنم والقبيح الظلم وما يحرى مجراه قال ويجوز أن يقال للشى الواحد إنه خير وشر إذا أردت با حد القولين إخباراً عن عافبته وإنما يكونان نقيضين إذا كانا من وجه واحد .

(الفرق) بين الصبر والحلم أن الحلم هو الامهال بتأخير العقاب المستحق، والحلم من الله تعالى عن العصاة فى الدنيا فعل ينافى تعجيل العقوبة من النعمة والعافية ، ولا يجوز الحلم إذا كان فيه فساد على أحدمن المكلفين وليس هو الترك لتعجيل العقاب لا "ن الترك لا يجوز على الله تعالى لا "نه فعل يقع فى محل القدرة يضاد المتروك ولا يصح الحلم إلا بمن يقدر على العقوبة وما يجرى مجراها من التأديب بالضرب وهو بمن لا يقدر على ذلك ولهذا قال الشاعر:

لاصفح ذلولكن (١) صفح أحلام ، ولا يقال لتارك الظلم حليم إنما يقال حلم عنه إذا أخر عقابه أوعفاعنه ولو عاقبه كان عادلا، وقال بعضهم ضد الحلم السفه، وهو جيدلا "نالسفه خفة و عجلة وفى الحلم أناة وإمهال ، وقال المفضل السفه في الاصل قلة المعرفة بوضع الا مور مواضعها وهو ضعف الرأى ، قال أبو هلال وهذا يوجب أنه ضد الحلم لا ن الحلم من الحكمة والحكمة وجود الفعل على جهة الصواب، قال المفضل شم أجرى السفه على كل جهل وخفة يقال سفه رأيه سفها، وقال الفراء سفه غير متعد وإنما ينصب رأيه على التفسير، وفيه لغة أخرى سفه يسفه سفاهة ، وقيل السفيه في قوله تعالى (فان كان الذي عليه الحق سفيها) هو

<sup>(</sup>١) في النسخ ، ولا ، .

الصغير وهذا يرجع إلى أنه القليل المعرفة ، والدليل على أن الحــلم أجرى مجرى الحــكمة نقيضاً للسفه قول المتلمس :

لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الانسان إلا ليعلما أى لذى المعرفة والتمين، وأصل السفه الحفة ثوب سفيه أى خفيف، وأصل الحلم فى العربية اللين ورجل حليم أى لين فى معاملته فى الجزاء على السيئة بالاناة ، وحلم فى النوم لا ن حال النوم حال سكون وهدوء واحتملم الغلام وهو محتلم وحالم يرجع إلى قولهم حلم فى النوم ، وحلمة الثدى الناتى ، فى طرفه لما يخرج منها من اللبن الذى يحلم الصبى وحلم الا ديم ثقل بالحلم وهو قردان عظيمة لينة الملمس وتحلم الرجل تمكلف الحملم . والصبر حبس النفس لمصادفة المكروه ، وصبر الرجل حبس نفسه عن إظهار الجزع والجزع إظهار ما يلحق المصاب من المحض (١) والغم وفى الحديث (يصبر الصابر ويقتل القاتل) والصابر ههنا المضل (١) والغم وفى الحديث (يصبر الصابر ويقتل القاتل) والصابر ههنا المضار لا تلحقه و تجوز الصفة على بالحلم لا أنه صفة مدح و تعظيم وإذا قال المضار لا تلحقه و تجوز الصفة عليه بالحلم لا أنه صفة مدح و تعظيم وإذا قال غير أن يكون فيه مفسدة وإمهال الله تعالى إياهم مظاهرة عليهم .

(الفرق) بين الصبر والاحتمال أن الاحتمال للشيء يفيد كظم الغيظ فيه ، والصبر على الشدة يفيد حبس النفس عن المقابلة عليه بالقول والفعل ، والصبر عن الشيء يفيد حبس النفس عن فعله وصبرت على خطوب الدهر أي حبست النفس عن الجزع عندها ولا يستعمل الاحتمال في ذلك لا نك لا تفتاظ منه .

(الفرق) بين الحلم والامهال أن كل حلم إمهال وليس كل إمهال حلماً لا أن الحلم والامهال حلماً لا أن الحلم صفة مدح الله مهال على هذا الامهال خلماً لا أن الحلم صفة مدح والامهال على هذا الوجه مذموم وإذا كان الا خذ والامهال سواماً فى الاستصلاح فالامهال تفضل والانتقام عدل وعلى هذا يجب أن يكون ضد الحلم السفه إذا كان الحلم واجباً لا أن ضده استفساد فلو فعله لم يكن ظلما إلا أنه لم يكن حكمة

<sup>(</sup>١) في السكندرية , المضرة ، ٠

ألا ترى أنه هد يكون الشيء سفها وإن لم يكن ضده حلما وهذا نحو صرف الثواب عن المستحق إلى غيره لا نذلك يكون ظلما من حيث حرمة من استحقه ويكون سفها من حيث وضع في غير موضعه ولو أعطى مثل ثواب المطيعين من لم يطعلم يكن ذلك ظلمالا "حدولكن كان سفهالا" نه وضع الشيء في غير موضعه ، وليس يحب أن تكون اثابة المستحقين حلماً وإن كان خلاف ذلك سفها فثبت بذلك أن الحلم يقتضى بعض الحكمة وان السفه يضاد ما كان من الحلم واجباً لاماكان منه تفضلا وأن السفه نقيض الحكمة في كل وجه ، وقولنا الله حليم من مين الحلم والامهال من وجه آخر وهو أن الحلم لا يكون إلا عن المستحق للا تقام وليس كذلك الامهال ألا ترى أنك تمهل غريمك إلى مدة ولا يكون ذلك منك حلماً ، وقال بعضهم لا يجوز أن يمهل أحد غيره في وقت إلاليا "خذه في وقت آخر وحلماً ، وقال بعضهم لا يجوز أن يمهل أحد غيره في وقت إلاليا "خذه في وقت آخر .

(الفرق) بين الامهال والانظار أن الانظار مقرون بمقدار مأيقع فيه النظر ، والامهال مبهم،وقيل الانظار تأخير العبد لينظرفى أمرهوالامهال تأخيره ليسهل مايتكلمه من عمله .

(الفرق) بين الحلم والوقار أن الوقار هو الهدو، وسكون الا طراف وقلة الحركة في المجلس، ويقع أيضا على مفارفة الطيش عند الغضب، مأخوذ من الوقر وهو الحمل، ولا تجوز الصفة به على الله سبحانه و تعالى.

(الفرق) بين الوقار والسكينة أن السكينة مفارقة الاضطراب عند الغضب والحوف وأكثر ماجا. فالخوف ألا ترى قوله تعالى ( فا نزل الله سكينته عليه ) وقال ( فا نزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) ويضاف إلى القلب كما قال تعالى ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ) فيكون هية وغير هية ، والوقار لا يكون إلاهية .

(الفرق) بين (١) ذلك وبين الرزانة أن الرزانة تستعمل في الانسان وغيره فهي أعم يقال رجل رزين أي ثقيل ولا يقال حجر وقور .

<sup>(</sup>١) في السكندرية و الفرق بينهما، .

(الفرق) بين الرجاح والرزانة أن الرجاح أصله الميل ومنه رجحت كفة الميزان إذا مالت لثقل مافيها ومنه زن وأرجح ، يوصف الرجل بالرجاح على وجه التشبيه كا نه وزن مع غيره فصار أثقل منه وليس هو صفة تختص الانسان على الحقيقة ألاترى أنه لا يجوز أن يقال للانسان ترجح أى كن راجحا ولكن يقال له ترزن أى كن رزينا وهي أيضا ولكن يقال له ترجح أى كان والرجاح فى زيادة الفضل فالفرق بينهما بين .

(الفرق) بين الوقار والتوقير أن التوقير يستعمل في معنى التعظيم يقال وقرته اذا عظمته وقد أقيم الوقار موضع التوقير في قوله تعالى ( مالكم لا ترجون لله وقارا) أى تعظيماوقال تعالى ( وتعزروه وتوقروه) وقال أبو أحمد ابن أنى سلمة رحمه الله: الله جل اسمه لا يوصف بالوقار ويوصف العباد بأنهم يوقرونه أى يعظمونه ولا يقال إنه وقور بمعنى عظيم كما يقال انه يوقر بمعنى يعظم لان الصفة بالوقور ترجع إليه إذا وصف بها، قال أبو هلال وهي غير يعظم لان الوقار مما تتغير به الهيبة ، قال أبو أحمد والصفة بالتوقير ترجع إلى من توقره ، قال أبو هلال أيده الله تعالى عندنا أنه يوصف بالتوقير ان وصف به على معنى التعظيم لا لغير ذلك .

(الفرق) بين الوقار والسمت أن السمت هو حسن السكوت وقالوا هو كالصمت فأبدل الصاد سيناكما يقالخطيب مسقع ومصقع ، ويجوز أن يكون السمت حسن الطريقة و استواؤها مر قولك هو على سمت البلد ، وليس السمت من الوقار في سي .

(الفرق) بين الحلم والاناة أن الاناة هي البط. في الحركة وفي مقاربة الخطو في المشي ولهذا يقال للمرأة البدينة أناة قال الشاعر :

رمته أناة من ربيعة عامر نؤم الضحىفى مأتم أى مأثم ويكون المراد بها فى صفات الرجال المتمهل فى تدبير الا مورومفارفة التعجل (١) فيها كا أنه يقاربها مقاربة لطيفة من قولك أنى الشىء إذا قرب و تأنى أى تمهل

<sup>(</sup>١) في السكندرية . العجلة . .

ليأخذ الا من قرب ، وقال بعضهم الاناة السكون عند الحالة المزعجة . (والفرق) بينها وبين التؤدة أن التؤدة مفارقة الحفة فى الا مور وأصلها من قولك وأده يشده اذا أثقله بالنراب ومنه الموءودة وأصل التاء فيها واو ومثلها التخمة وأصلها من الوخامة والتهمة وأصلها من وهمت والترة وأصله من ترت فالتؤدة تفيد من هذا خلاف ما تفيد الاناة وذلك أن الاناة تفيد مقاربة الا مر والتسبب اليه بسهولة والتؤدة تفيدمفارقة الحفة ولولا أنا رجعنا إلى الاشتقاق لم نجد بينهما فرقا وبجوز أن يقال إن الاناة هى المبالغة فى الرفق بالا مور والتسبب اليها من قولك آن الشيء إذا انتهى ومنه (حميم آن) وقوله (غير ناظرين إناه) أى نهايته من النضج .

### ومما مخالف ذلك

(الفرق) بين الطيش والسفه أن السفه نقيض الحكمة على ما وصفنا ويستعار فى الكلام القبيح فيقال سفه عليه اذا أسمعه القبيح ويقال للجاهل سفيه، والطيش خفة معها خطأ فى الفعل وهو من قولك طاش السهم إذا خف فمضى فوق الهدف فشبه به الحفيف المفارق لصواب الفعل.

(الفرق) بين السرعة والعجلة أن السرعة التقدم فيما ينبغى أن يتقدم فيه وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الابطاء، والعجلة التقدم فيما لا ينبغى أن يتقدم فيه وهي مذمومة ، ونقيضها محمود وهو الاناة ، فأما قوله تعالى ( وعجلت إليك رب لترضى ) فان ذلك بمعنى أسرعت .

## هري الباب الخامس عشر بي

فى الفرق بين الحفظ والرعاية والحراسة وما يجرى معذلك وفى الفرق بين الضمان والوكالة والزعامة وما يقرب من ذلك

(الفرق) بين الحفظ والرعاية أن نقيض الحفظ الاضاعة ونقيض الرعاية الاهال ولهذا يقال للماشية اذا لم يكن لها راع همل والاهمال هو ما يؤدى إلى الصياع فعلى هذا يكون الحفظ صرف المكاره عن الشيء لئلا يهلك والرعاية فعل السبب الذي يصرف المكاره عنه ومن ثم يقال فلان يرعى العهود بينه وبين فلان أي يحفظ الا سباب التي تبقى معها (١) تلك العهود ومنه راعى المواشى لتفقده أمورها و نفى الا سباب التي يخشى عليه اللصياع منها . فأما قولهم المساهر أنه يرعى النجوم فهو تشبيه براعى المواشى لا نه يراقبها كما يراقب الراعى مواشيه . ( الفرق ) بين الحفظ والكلاءة أن الكلاءة هي إمالة الشيء إلى جانب

يسا فيه من الآفة ومن ثم يقال كلاً ت السفينة اذا قربتها إلى الارضُوالـكلاه مرفأ السفينة فالحفظ أعملاً نه جنس الفعلفان استعملت (٣) احدىالـكلمتين فىمكانالاخرى فلتقارب معنيهما .

(الفرق) بين الحفظ والحراسة أن الحراسة حفظ مستمر ، ولهذا سمى الحارس حارسا لا نه يحرس فى الليل كله أو لا ن ذلك صناعته فهويد بم فعله ، واشتقاقه من الحرس وهو الدهر والحراسة هو أن يصرف الآفات عن الشى قبل أن تصيبه صرفامستمرا فاذا أصابته فصرفها عنه سمى ذلك تخليصاوهومصدر والاسم الحلاص ويقال حرس الله عليك النعمة أى صرف عنها الآفة صرفا مستمرا والحفظ لا يتضمن معنى الاستمرار وقد حفظ الشى وهو حافظ والحفيظ مبالغة وقالوا الحفيظ فى اسماء الله بمعنى العليم والشهيد فتأويله الذى لا يعزب عنه الشى ، وأصله أن الحافظ للشى عالم به فى أكثر الاحوال اذا كان من خفيت عليه أحواله لا يتأتى له حفظه ، قال أبو هلال أيده الله تعالى والحفيظ بمعنى عليم عليه أحواله لا يتأتى له حفظه ، قال أبو هلال أيده الله تعالى والحفيظ بمعنى عليم

<sup>(</sup>١) في السكندرية , الذي يبقي معه ، . (٢) في النسخ , استعمل ، .

نوسـع ألا ترى أنه لا يقال ان الله حافظ لقولنا وقدامنا على معنى قولنا فلان يحفظ القرآن ولوكان حقيقة لجرى فى باب العلم كله .

(الفرق) بين الحفيظ والرقيبأن الرقيب هو الذي برقبك لئلا يخفي عليه فعلك وأنت تقول لصاحبك اذا فتش عن أمورك أرقيب على أنت و تقول راقب الله أي اعلم أنه يراك فلا يخفي عليه فعلك ، والحفيظ لا يتضمن معنى التفتيش (١) عن الامور والبحث عنها.

( الفرق) بين المهيمن والرقيب أن الرقيب هو الذي يرقبك مفتشا عن أمو رك على ماذكر ناو هو من صفات الله تعالى بمعنى الحفيظ و بمعنى العالم لا تن الصفة بالتفتيش لا تجوز عليه تعالى . و المهيمن هو القائم على الشيء بالتدبير ومنه قول الشاعر :

ألا ان خير الناس بعد نبيهم مهيمنه التاليه فى العرف والنكر يريد القائم على الناس بعده وقال الاصمعى (ومهيمنا عليه) أى قفانا والقفان فارسى معرب وقال عمر رضى الله عنه انى لاستعين بالرجل فيهعيب ثم أكون على قفانه أى على تحفظ أخباره والقفان بمعنى المشرف.

( الفرق ) بين الوكيل فى صفات الله تعالى وبينه (٧) فى صفات العباد أن الوكيل فى صفات الله بمعنى المتولى القائم بتدبير خلقه لا نه مالك لهم رحيم بهم وفى صفات غيره إنما يعقد بالتوكيل .

(الفرق) بين الحفظ والحماية أن الحماية تكون لما لا يمكن احرازه وحصره مثل الارض والبلد تقول هو يحمى البلد والاثرض والبه حماية البلد، والحفظ يكون لما يحرز ويحصر وتقول هو يحفظ دراهمه ومتاعه ولا تقول يحمى دراهمه ومتاعه ولا يحفظ الاثرض والبلد إلا أن يقول ذلك علمي لا يعرف الكلام.

(الفرق) بين الجفظ والضبط أن ضبط الشي. شدة الحفظ له لئلا يفلت منه شي. ولهذا لا يستعمل في الله تعالى لا نه (٣) لايخاف الافلات ويستعار في الحساب فيقال فلان يضبط الحساب اذا كان يتحفظ فيهمن الغلط.

(الفرق) بين الكفالة والضمان أن الكفالة تكون بالنفس والضمان يكون

<sup>(</sup>۱) في نسخة والتنقير. (۲) في السكندرية وبين الوكيل ، (۳) في النسخ و بانه ، https://archive.org/details/@user082170

بالمال ألاترى أنك تقول كفلت زيداو تريد اذا التزمت (١) تسليمه، وضمنت الا رض اذا التزمت اداء الا جر عنها ولا يقال كفلت بالا رض لا ن عينها لا تغيب فيحتاج الى احضارها فالضهان التزام شيء عن المضمون والكفالة التزام نفس المكفول به ومنه كفلت الغلام اذا ضممته إليك لتعوله ولا تقول ضمته لا نك إذا طولبت به لزمك تسليمه ولا يلزمك تسليم شيء عنه و فى القرآن (وكفلها زكريا) ولم يقل ضمنها، ومن الدليل على أن الضهان يكرن الممال والكفالة للنفس أن الانسان يحوز أن يضمن عمن لا يعرفه، ولا يجوز أن يكفل من لا يعرفه لا نه إذا لم يعرفه لم يتمكن من تسليمه و يصح أن يؤدى عنه و ان لم يعرفه . لا يعرفه لا نه إذا لم يعرفه لم يقل أن الخالة ضمان الدية خاصة تقول حملت ( الفرق) بين الضمين والحيل أن الحالة ضمان الدية خاصة تقول حملت أنا حميل وقال بعض العرب حمات دماء عولت فيها على مالى و آمالى فقدمت

حمالة وأنا حميل وقال بعض العرب حمات دما عولت فيها على مالى وآمالى فقدمت مالى وكنت من أكبر آمالى فان حملتها فكم من غم شفيت وهم كفيت وان حال دون ذلك حائل لم أذم يومك ولم أيأس من غدك . والضمان يكون فى ذلك وفى غيره .

(الفرق) بين الرئيس والزعم أن الزعامة تفيد القوة على الشيء ومنه قوله تعالى (وانا به زعم )أى أنا قادر على أداه ذلك يعنى أن يوسف (٢٠ عم به لا أن المنادى بهذا الكلام كان يؤدى عن يوسف عليه السلام وانه ال أنا قادر على أداه ذلك لا نهم كانوافى زمن قحط لا يقدر فيه على الطعام وم نهم قبل للرياسة الزعامة وزعيم القوم رئيسهم لا نه أقواهم وأقدرهم على ما يريده فان سمى الكفيل زعيا فعلى جهة المجاز والا صل ماقلناه والزعامة اسم المسلاح كله وسمى بذلك لا نه يتقوى به على العدو والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في نسخة وكفلت ، . (٢) و يوسف ، من زيادات السكندرية .

## 

فى الفرق بين الهداية والصلاح والسداد وما يخالف ذلك من الغى والفساد ومايقرب منه

(الفرق) بين الهداية والارشاد أن الارشاد إلى الشيء هو النطريق اليه والتبيين له . والهداية هي التمكن من الوصول اليه وقد جاءت الهداية للمهتدى في قوله تعالى (اهدنا اصراط المستقيم) فذكر انهم دعوا بالهداية وهم مهتدون لا محالة ولم يجيء مثل ذلك في الارشاد ويقال أيضا هداه الى المكروه كما قال الله تعالى (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) وقال تعالى (إنك لعلى هدى مستقيم) والهدى الدلالة فإذا كان مستقيما فهو دلالة الى الصواب والا يمان هدى لا نهدلالة الى الجبوب والراشد والمابل للارشاد والرشيد مبالغة من ذلك ، ويجوز أن يقال الرشيد الذي صلح بما في نفسه مما يبعث عليه الخير والراشد الرشد والمرشد الهادى للخير والدال على طريق الرشد ومثل ذلك مثل من طريق الرشد والمرشد الهادى للخير والدال على طريق الرشد ومثل ذلك مثل من يقف بين طريقين لا يدرى أيهها يؤدى إلى الغرض المطلوب فاذا دله عليه دال فقد أرشده وإذا قبل هو قول الذال فسلك قصد السبيل فهو راشد وإذا بعثته نفسه على سلوك الطريق القاصد فهو رشيد والرشاد والسداد والصواب حق نعمل عليه أن ينجو وحق من يعمل على خلافه أن يهلك .

(الفرق) بين الهدى والبيان أن البيان فى الحقيقة اظهار المعنى للنفس كائنا ما كان فهو فى الحقيقة من قبيل القول. والهدى بيان طريق الرشد ليسلك(١) دون طريق الغي هذا اذا أطلق فاذا قيداستعمل فى غيره فقيل هدى الى الناروغيرها.

(الفرق) بين الخير والصلاح أن الصلاح الاستقامة على ماتدعو إليه الحكمة ويكون في الضر والنفع كالمرض يكون صلاحا للانسان في وقت دون الصحة وذلك أنه يؤدى إلى النفع في باب الدين فاما الاثم الذي لايؤدى

<sup>(</sup>١) , ليسلك ، زائدة في السكندرية .

إلى النفع فلا يسمى صلاحا مثل عذاب جهنم فانه لا يؤدى الى نفع ولا هو نفع فى نفسه و يقال أفعال الله تعالى كلها خير ولا يتمال عذاب الاخرة خير المعذبين به وقيل الصلاح التغير الى استقامة الحال والصالح المتغير الى استقامة الحال ولهذا لا يقال لله تعالى صالح والصالح فى الدين يجرى على الفرائين والنوافل دون المباحات لا نه مرغب فيه ومأمور به فلا يجوز أن يرغب فى المباح ولا أن يؤمر به لا ن ذلك عبث ، والخير هو السرور والحسن وإذا لم يكن حسنا لم يكن خيرا لما يؤدى إليه من الضرر الزائد على المنفعة بهولذلك لم تكن المعاصى خيرا وان كانت لذة وسرورا ولا يقال للمرض خير كما يقال لم صلاح فاذا جعلت خيرا أفعل فقلت المرض خير لفلان من الصحة كان ذلك جائزاً و يقال الله تعالى خير لنا من غيره لا يقال هو أصلح لنا من غيره لا ن فعره والمي يقال له عبد خير أفعل أبما وفي الصحابة رجل يقال له عبد خير وقال أبو هشام تسمية الله تعالى وفي الصحابة رجل يقال له عبد خير وقال أبو هشام تسمية الله تعالى بأنه خير مجاز قال و يقال خار الله لك ولم يجى. أنه خائر .

(الفرق) بين الهداية والنجاة أن النجاة تفييد الخلاص من المكروه والهداية تفيد التمكن من الهكروه والهداية تفيد التمكن من الوصول الى الشيء ولفظهما ينبيء عن معنيهما وهوأنك تقول نجاه من كذا وهداه إلى كذا فالنجاة تكون من الشيء والهداية تكون إلى الشيء وإنما ذكر ناهما والفرق بينهما لا تن بعضهم ذكر أنهما سواء.

(الفرق) بين الفوز والنجاة أن النجاة هي الخلاص من المكروه، والفوز هو الخلاص من المكروه مع الوصول الى المحبوب ولهذا سمى الله تعالى المؤمنين فائزين لنجاتهم من النار ونيام الجنة ولما كان الفوز يقتضى نيل المحبوب قيل فاز بطلبته وقال تعالى (ياليتني كنت معهم فأ فوز فوز أعظيما) أي أنال الخير نيلا كثيراً. (الفرق) بين الفوز والظفر أن الظفر هو العلو على المناوى المنازع قال الله تعالى (من بعد أن أظفركم عليهم) وقد يستعمل في موضع الفوزيقال ظفر بغيته ولا يستعمل الفوزيقال فاز بعدوه كما بغيته ولا يستعمل الفوز في موضع الظفر ألا ترى أنه لا يقال فاز بعدوه كما

يقال ظفر بعدوه بعينه فالظفر مفارق للفوز وقال على بن عيسى الفوز الظفر بدلا من الوقوع فى الشر وأصله نيل الحظ من الخير وفوز اذا ركب المفازة وفوز أيضا إذا مات لانه قد صار فى مثل المفازة .

(الفرق) بين النجاة والتخاص أن التخاص يكون من تعقيد وان لم يكن أذى والنجاة لا تكون إلا من أذى ولا يقال لمن لا خوف عليه نجا لانه لا يكون ناجيا إلا مما يخاف .

(الفرق) بين الصلاح والفلاح أن الصلاح ما يتمكن به من الخير أو يتخاص به من الشر . والفلاح نيل الخير والنفع الباقى أثره وسمى الشيء الباقى الأثر فلحا ويقال للا كار فلاح لا نه يشق الا رضشقا باقيافى الأرض (١) الاثر فلحا ويقال للا كار فلاح لا نه يشق الا رضشقا باقيافى الأرض (١) والافلح المشقوق الشفة السفلى ، يقال هذه علة صلاحه ولا يقال فلاحه بل يقال هي سبب فلاحه ويقال مو ته صلاحه لا نه يتخلص به من الضرر العاجل ولا يقال هو فلاحه لأنه ليس بنفع يناله ويقال أيضا لكل من عقل وحزم وتكاملت فيه حلال الخير قد أفلح ولا يقال صلح إلا إذا تغير إلى استقامة الحال ، والفلاح لا يفيد التغيير ويحوز أن يقال الصلاح وضع الشيء على صفة ينتفع به سواء انتفع أو لا ، وهذا يقال أصلحنا أمر فلان فلم ينتفع بذلك فهو كالنفع في أنه يحوز أن لا ينتفع به ، ويقال فلان يصلح للقضاء ويصلح أمره ولا يستعمل الفلاح في ذلك .

ومما بحرى مع هذا

(الفرق) بين التسديد والتقويم أن التسديد هو التوجيه للصواب فيقال سدد السهم اذا وجهه وجه الصواب، والتقويم إزالة الاعوجاج كتقويم الرئح والقدح ثم يستعارفيقال قوم العمل فالمسدد المقوم لسبب الصلاح، والتسديد يكون في السبب المواد كتسديد السهم للاصابة ، ويكون في السبب المؤدى كاللطف الذي يؤدى الى الطاعة ، والسبب على وجهين مولد ومؤد فالمولد هو الذي لا يتمع المسبب إلا به لنقص القادر عن فعله دونه والمؤدى هو الداعى الى الفعل دعاء الترغيب والترهيب والتسديد من أكبر

<sup>(</sup>١) في السكندرية , باقي الاثر ، .

الا سباب لا نه يكون فى المولد والمؤدى والتسديد للحق لا يكون إلا مع طلب ألحق فأمامع الاعراض عنه والتشاغل بغيره فلا يصحوالاصلاح تقويم الا مر على ما تدعو إليه الحكمة .

(الفرق) بين الرشد والرشد قال أبو عمرو بن العلاء الرشد الصلاح قال الله تعالى (فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) والرشدالاستقامة فى الدينومنه قوله تعالى (ان تعلمنى مما علمت رشداً )وقيل هالغتان مثل العدم والعدم.

ومما يجرى مع ذلك

(الفرق) بين الاحكام والاتقان أن اتقان الشيء اصلاحه وأصله من التقن وهو الترنوق (١) الذي يكون في المسيل أو البئر وهوالطين المختلط بالحمأة يؤخذ فيصلح به التاسيس وغيره فيسد خلله ويصلحه فيقال أتقنه اذا (٢) طلاه بالتقن ثم استعمل فيها يصح معرفته فيقال أتقنت كذا أي عرفته صحيحاكا أنه لم يدع فيه خللا ، والاحكام إيجاد الفعل محيكا ولهذا قال الله ،تعالى (كتاب احكمت آياته) أي خلقت محكمة ولم يقل أتقنت لا نها لم تخلق وبها خلل احكمت آياته) أي خلقت محكمة ولم يقل أتقنت لا نها لم تخلق وبها خلل تم سد خللها وحكى بعضهم أتقنت الباب اذا أصلحته قال أبو هلال رحمه الله تعالى ولا يقال أحكمته إلا إذا ابتدأته محكماً .

(الفرق) بين الاحكام والرصف أن الرصف هو جمع شيء إلى شيء يشاكله ، واحكام الشيء خلقه محكما ولا يستعمل صف إلافي الا جسام ؛ والاحكام والاتقان يستعملان فيها وفي الاعراس فيقال فعل متقن ومحكم ولا يقال فعل مرصوف إلا أنهم فالوا رصف هذا الكلام حسن وهو مجاز لا يتعدى هذا الموضع .

(الفرق) بن احكام الشيء وابرامه أن ابرامه تقويته وأصله في تقوية الحيل وهو في غيره مستعار

(الفرق) بين الابرام والتأريب أن التأريب شدة العقد يقال أربالعقد إذا جعل عقداً فوق عقد وهو خلاف النشيط يقال نشطه اذا عقده بأنشوطة وهو عقد ضعيف واربه اذا أحكم عقده وأنشطه إذا حل الا"نشوطة .

 <sup>(</sup>١) في النسخ ، الرنوق ، والتصويب من القاموس . (٢) في نسخة ، أي ، .

الفرق بين ما يخالف الهداية وغيرها مما بجرى في الباب (الفرق) بين الزيغ والميل أن الزيغ مطلقا لا يكرن إلا الميل عن الحق يقال فلان من أهل الزيغ ويقال أيضا زاغ عن الحق ولا أعرف زاغ عن الباطل لا ن الزيغ اسم لميل مكروه ولهذا قال أهل اللغة الفرغ زيغ في الرسغ ، والميل عام في المحبوب والمكروه .

الغو

وة

11

J

j

.

(الفرق) بين الميل والميل أن الميل مصدر ويستعمل فيما يرى وفيما لايرى مثل ميلك إلى فلان ومال الحائط ميلا، وميل بالتحريك اسم يستعمل فيما يرى خاصة تقول في العود ميل وفي فلان ميل اذا كان يميل في أحدا لجانبين من خلقه . ( الفرق ) بين العثو والفساد أر العثو كثرة الفساد وأصله من قولك ضبع عثواء اذا كثر الشعر على وجهها وكذلك الرجل وعاث يعيث لغة وعثا يعثو أفصح اللغتين ومنه قوله عز وجل ( ولا تعثوا في الارض مفسدين)

(الفرق) بين الفساد والقبيح أن الفساد هو التغيير عن المقدار الذي تدعو إليه الحكمة والشاهد أنه نقيض الصلاح وهو الاستقامة على ما تدعو إليه الحكمة واذا قصر عن المقدار أو أفرط لم يصلح وإذا كان على المقدار أصلح والقبيح ما تزجر عنه الحكمة وليس فيه معنى المقدار .

(الفرق) بين الفساد والغىأن كلغى قبيح و يجوز أن بكون فساد ليس بقبيح كفساد النفاحة بتعينها ويذهب بذلك إلى أمها تغيرت عن الحال التي كانت عليها وإذا قلنا فلان فاسدا قتضى ذلك أنه فاجر وإذا قلت إنه غاوا قتضى فساد المذهب والاعتقاد. (الفرق) بين الغى والضلال أن أصل الغى الفساد ومنه يقال غوى الفصيل إذا بشم من كثرة شرب اللبن وإذا لم يرو من لبن أمه فمات هزلا. فالحكمة من الاضداد، وأصل الضلال الهلاك ومنه قولهم ضلت الناقة إذا

هلكت بضياعها وفى القرآن (إذا ضللنا فى الأرض) أى هلكنا بتقطع أوصالنا فالذى يوجبه أصل الكلمتين أن يكون الضلال عن الدين أبلغ من الغى فيه ويستعمل الضلال أيضاً فى الطريق كما يستعمل فى الدين فيقال ضل عن الطريق إذا فارقه ولا يستعمل الغى إلا فى الدين خاصة فهذا فرق آخر وربما استعمل الغي في الخيبة يقال غوى الرجل إذا خاب في مطلبه وأنشد قول الشاعر :
فن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما
وقيل أيضاً معنى البيت أن من يفعل الخير يحمد ومن يفعل الشريدم فجعل من المعنى الأول ويقال أيضاً ضل عن الثواب ومنه قوله تعالى (كذلك يضل الله الكافرين) والضلال بمعنى الضياع يقال هو ضال في قومه أي ضائع ومنه قوله تعالى (ووجدك ضالا فهدى) أي ضائعاً في قومك لا يعرفون منزلتك ويجوز أن يكون ضالا أي في قوم ضالين لا أن من أقام في قوم نسب إليهم كما قيل خالد الحذاء لنزوله بين الحذائين وأبوعثهان المازني لاقامته في بني مازن ولم يكن منهم، وقال أبو على رحمه الله (ووجدك ضالا فهدى) أي وجدك ذاهباً إلى النبوة فهي ضالة عنها منهم، وقال أبو على رحمه الله (ووجدك ضالا فهدى) أي وجدك ذاهباً إلى النبوة فهي ضالة عنها أي أبطلها ، ومنه (ألم يجعل كيدهم في تضليل) و يقال ضائى فلان أي أبطلها ، ومنه (ألم يجعل كيدهم في تضليل) و يقال ضائى فلان أي سانى ضالا ، والضلال يتصرف في وجوه لا يتصرف الغي فيها .

( فرق ) بين الحنف والحيف أن الحنف هو العدول عن الحق والحيف الحمل على الشيء حتى ينقصه، وأصله من قولك تحيفت الشيء إذا تنقصته من حافاته. (الفرق) بين الميل والميد أن الميل يكون فى جانب واحد والميد هو أن يميل مرة يمنة ومرة يسرة ومنه قوله تعالى (وجعلنا فى الائرض رواسى أن تميد بكم) أى تضطرب يمنة ويسرة ومعروف أنه لم يرد أنها تميد فى جانب واحد وإنما أراد الاضطراب والاضطراب يكون من الجانبين قال الشاعر:

حبتهم ميالة تميد ملاءة الحسن لها حديد بريد أنها تميل من الجانبين للين قوامها

## سيج الباب السابع عشر سيج

فى الفرق بين التكليف والاختبار والفتنة والتجريب وبين اللطف والتوفيق وبين اللطف والاطف وما يجرى مع ذلك

(الفرق) بين التكليف والابتلاء أن التكليف إلزام ما يشق إرادة الانسانية عليه، وأصله في العربية اللزوم ومن ثم قبل كلف بفلانة يكلف بها كلفاً إذا لزم حبها ومنه قبل المكلف في الوجه للزومه إياه والمتكلف للشيء الملزم به على مشقة وهو الذي يلتزم ما لايلزمه أيضاً ومنه قوله تعالى (وما أنا من المتكلفين) ومثله المكلف. والابتلاء هو استخراج ماعند المبتلي و تعرف حاله في الطاعة والمعصية بتحميله المشقة وليس هو من التكليف في شيء فان سمى التكليف ابتلاءاً في بعض المواضع فقد يجري على الشيء اسم ما يقار به في المعنى ، واستعال الا تلاء في صفات الله تعالى مجاز معناه أنه يعامل العبد معاملة المبتلى المستخرج لماعنده ويقال النعمة بلاء لأنه يستخرج بها الشكر والبلى يستخرج قوة الشيء باذها به إلى حال البال فهذا كله أصل واحد (الفرق) بين التكليف والتحميل أن التحميل لا يكون إلا لما يستثقل ولهذا

(الفرق) بين التكليف والتحميل أن التحميل لايكون إلالما يستنفل ولهدا قال تعالى (لاتحمل علينا إصراً) والاصر الثقل.والتكليف قد يكون لما لاثفل(١) له نحو الاستغفار تقول كلفه الله الاستغفار ولا تقول حمله ذلك.

(الفرق) بين الابتلاء والاختبار أن الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق. والاختبار يكون بذلك و بفعل المحبوب ألا ترى أنه يقال اختبره بالانعام عليه ولا يقال ابتلاه بذلك ولاهو مبتلى بالنعمة كما قد يقال اختبره بالانعام عليه ولا تقول ابتلاه بذلك ولا هو مبتلى بالنعمة كما قد يقال إنه محتبربها، ويجوز أن يقال إن الابتلاء يقتضى استخراج ماعند المبتلى من الطاعة والمعصية، والاختبار يقتضى وقوع الخبر بحاله فى ذلك والخبر العلم الذى يقع بكنه الشىء وحقيقته فالفرق بينهما بين .

<sup>(</sup>١) في النسخ , يثقل ۽ .

(الفرق) بين الفتنة والاختبار أن الفتنة أشد الاختبار وأباغه ، وأصله عرض الذهب على النارلتبين صلاحه من فساده ومنه قوله تعالى ( يومهم على النار يفتنون ) ويكون فى الخير والشر ألا تسمع قوله تعالى ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة) وقال تعالى ( لاسقيناهم (١) ماءاً غدفاً لنفتنهم فيه ) فجعل النعمة فتنة لائه قصد بها المبالغة فى اختبار المنعم عليه بها كالذهب إذا أريد المبالغة فى تعرف حاله فرانى أدخل النار ، والله تعالى لا يختبر العبد لتغيير حاله فى الخير والشر وإنما المراد بذلك شدة التكليف.

(الفرق) بين الاختبار والتجريب أن التجريب هو تكرير الاختبار والاكثار منه ويدل على هذا أن التفعيل هوللمبالغة والتكرير، وأصله من قولك جربه إذا داواه من الجرب فنظر أصلح حاله أم لا ومثله قرد البعير إذا نزع عنه القردان وقرع الفصيل إذا داواه من القرع وهو داء معروف ولا يقال إن الله تعالى يجرب قياساً على قولهم يختبر ويبتلي لا ن ذلك مجاز والمجاز لا يقاس عليه .

## الفرق بين اللطف والتوفيق والعصمة واللطف والرقة وما يجرى مع ذلك

<sup>(</sup>١) فى النسخ , وأسقيناهم . .

حتى لايكون له معها في نفسه تأثير فكل توفيق لطف وليس كل لطف توفيقا ولا يكون التوفيق ثوابا لا نه يقع قبل الفعل ولا يكون الثواب ثوابا لما لم يقع ولكن التسمية بموفق على جهة المدح يكون ثوابا على ماسلف من الطاعة ، ولا يكون التوفيق إلا لما حسن من الافعال يقال وفق فلان الانصاف ولا تقول وفق للظلم ويسمى توفيقا وإن كان منقضيا في حال ماوصف به أنه توفيق فيــه يَا يَفَالُ زِيدُ وَأَفِي عَمْرًا فِي هَذَا القُولُ وَإِنْ كَانَ قُولُ عَمْرُو قَدَا نَقْضَى ، واللطف يكون التدبير الذي ينفذ في صغير الأمور وكبيرها فالله تعالى لطيفومعناهأن تدبيره لا يخفي عن شيء ولا يكون ذلك إلا باجرائه على حقه. والا صل في اللطيف التدبير ثمحذف وأجريت الصفة للمدبر علىجهة المبالغة وفلان لطيف الحيلة إذاكان يتوصل إلى بغيته بالرفق والسهولة ويكون اللطف حسن العشرة والمداخلة في الا مور بسهولة واللطف أيضا صغر الجسم خلاف الكثافة واللطف أيضا صغر الجسموهوخلاف الخفاء فى المنظر وفى اللطيف معنى المبالغة لا "نه فعيل وفي موفق معنى تكثير الفعل وتكريره لا "نه مفعل والعصمة هي اللطيفة التي يمتنع بها عن المعصية اختياراً والصفة بمعصوم إذا أطلقت فهي صفة مدح وكذلك الموفق فاذا أجرى على التقييد فلا مدح فيهولا يجوز أن يوصف غير الله بأنه يعصم ويقال عصمه من كذا ووفقه لكذا ولطف له فيكذافكل واحد من هذه الا ُفعال يعدى بحرف وههنا يو جباً يضا أن يكون بينهمافروق م غير هذا الوجه الذي ذكرناه وشرح هـذا يطول فتركته كراهة الاكثار رأصولهمافي اللغة واشتقاقاتهما أيضا توجب فروقا منوجوه أخر فاعلم ذلك. (الفرق) بين اللطنب واللطفأن اللطفهو البر وجميل الفعل من قو لك فلان يبرنيو يلطفني ويسمى الله تعالى لطيفا من هذا الوجه أيضا لا نه بو اصل نعمه إلى عياده . (الفرق) بنن اللطف والرفق أن الرفق هو اليسر في الا مور والسهولة في التوصل إليها وخــلافه العنف وهو التشــديد في التوصل إلىالمطلوب ، وأصل الرفق في اللغة النفع ومنه يقال أرفق فلان فلانا إذا مكنه بما يرتفق به ومرافق البيت المواضع التي ينتفع بهـا زيادة على مالا بد منه . ورفيق الرجل في السفر

يسمى بذلك لانتفاعه بصحبته وليس هو على معنى الرفق واللطف و يجوز أن يقال سمى رفيقا لا ًنه يرافقه في السير أى يسير إلى جانبه فيلي مرفقه .

(الفرق) بين اللطف والمداراة أن المداراة ضرب من الاحتيال والحتل من قولك دريت الصيد إذا ختلته وإنما يقال داريت الرجل إذا توصلت إلى المعلوب من جهته بالحيلة والحتل.

# ورجي الباب الثامن عشر بيجي..

فى الفرق بين الدين والملة والطاعة والعبادة والفرض والوجوب والحلال والمباح وما يجرىمع ذلك

(الفرق) بين الدين والملة أن الملة اسم لجملة الشريعة، والدين اسم لما عليه كلواحد من أهلها ألا ترى أنه يقال فلان حسن الدين ولا يقال حسن الملة وإنما يقال هو من أهل الملة ويقال لخلاف الذمى الملى نسب إلى جملة الشريعة فلا يقال له ديني و تقول ديني دين الملائكة ولا تقول ملتى ملة الملائكة لا نالملة إسم للشرائع مع الاقرار بالله . والدين ما يذهب اليه الانسان و يعتقد أنه يقر به إلى القه وان لم يكن فيه شرائع مثل دين أهل الشرك وكل ملة دين وليس كل دين ملة واليهودية ملة لا ن فيها شرائع وليس الشرك ملة وإذا أطلق الدين فهو الطاعة العامة التي يجازى عليها بالثواب مثل يله تعالى (إن الدين عند الله الاسلام) وإذا قيد إختلف دلالته وقد يسمى كل واحد من الدين والملة باسم الآخر في بعض المواضع لتقارب معنيهما والاصل ماقلناه، والفرس تزعم أن الدين لفظفارسي وتحتيج بأنهم يجدونه في كتبهم المؤلفة قبل دخول العربية أرضهم بألف سنة وتحتيج بأنهم يجدونه في كتبهم المؤلفة قبل دخول العربية أرضهم بألف سنة ويذكرون أن لهم خطا يكتبون به كتابهم المنزل بزعمهم يسمى دين دورى ويذكرون أن لهم خطا يكتبون به كتابهم المنزل بزعمهم يسمى دين دورى أي كتابه الذي سماه بذلك صاحبهم زراد شت ونح يجد للدين أصلاو إشتقاقا صحيحا في العربية وما كان كذلك لانحكم عليه بأنه أعجمي وإن صح ماقالوم صحيحا في العربية وما كان كذلك لانحكم عليه بأنه أعجمي وإن صح ماقالوم

فان الدين قد حصل في العربية والفارسية اسما لشي، واحد على جهة الاتفاق وقد يكون على جهة الاتفاق ما هو أعجب من هذا ، وأصل الملة في العربية الملل وهو أن يعدو الذئب على سن ضربامن العدو فسميت الملة ملة لاستمرار أهلها علمها وقيل أصلها التكرار من قولك طريق مليل إذا تكرر سلوكه حتى توطأ ومنه الملل وهو تكرار الشيء على النفس حتى تضجر وقيل الملة مذهب جماعة يحمى بعضهم لبعض عند الامور الحادثة وأصلها من المليلة وهي ضرب من الحمى ومنه الملةموضع النار وذلك أنه إذا دفن فيه اللحم وغيره تكرر عليه الحمى حتى ينضج . وأصل الدين الطاعة ودان الناس لملكهم أي أطاعوه . ويجوز أن يكون أصله العادة ثم قيل للطاعة دين لانها تعتاد وتوطن النفس عليها .

(ا فرق) بين العبادة والطاعة أن العبادة غاية الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الانعام ولهذا لايجوز أن يعبد غير الله تعالى ولا تكون العبادة إلامع المعرفة بالمعبرد والطاعة الفعل الواقع على حسب ماأراده المريد متى كان المريد أعلى رتبة ممن يفعل ذلك و تكون الخالق والمخلوق والعبادة لا تكون إلا للخالق والطاعة فى مجاز اللغة تكون اتباع المدعو الداعى إلى مادعاه إليه وإن لم يقصدالتبع كالانسان يكون مطيعاً للشيطان وإن لم يقصدان يطيعه ولكنه اتبع دعامه وإرادته.

(الفرق) بين الطاعة وموافقة الارادة أن موافقة الارادة قد تكون طاعة وقد لاتكون طاعة وقد لاتكون طاعة وذلك إذا لم تقع موقع الداعى إلى الفعل كنجو إرادتك أن يتصدق زيد بدرهم من غير أن تشعر بذلك فلا يكون بفعله مصعا لك ولو علمه ففعله من أجل إرادتك كان مطيعاً لك ولذلك لو أحس بدعائك إلى ذلك فمال معه كان مطيعاً لك.

(الفرق) بين الطاعة والحدمة أن الحادم هو الذي يطوف على الانسان متحققاً في حواتجه ولهذا لايجوز أن يقال إن العبد يخدم الله تعالى ، وأصل الكامة الاطافة بالشيء ومنه سمى الحلخال خدمة ثم كثر ذلك حتى سمى الاشتغال بما يصلح به شأن المخدوم خدمة وليس ذلك من الطاعة والعبادة في شيء ألا ترى أنه يقال فلان يخدم المسجد إذا كان يتعهده بتنظيف وغيره ، وأما

الحفدفهو السرعة فى الطاعة ومنه قوله تعالى (بنين وحفدة) وقولنا فى القنوت وإليك نسعى ونحفد .

(الفرق) بين العبيد والخول أن الخول هم الذين يختصون بالانسان من جهـة الخدمة والمهنـة ولا تقتضى الملك كما تقتضيه العبيد (١) ولهــذا لايقال الخلق خول الله كما يقال عبيده (٢) .

( الفرق ) بين العبيد والمملوك أن كل عبد مملوك وليس كل مملوك عبداً لا أنه قد يملك المال والمتاع فهو مملوك وليس بعبد والعبد هو المملوك من نوع ما يعقل ويدخل فى ذلك الصبى والمعتوه وعباداته تعالى الملائمكة والانس والجن.

(الفرق) بين الدين والشريعة أن الشريعة هي الطريقة المأخوذة فيها إلى الشيء ومن ثم سمى الطريق إلى الماء شريعة ومشرعة وقيل الشارع لكثرة الا خذ فيه والدين مايطاع به المعبودولكل واحد منا دين وليس لكل واحد مناشريعة والشريعة في هذا المعنى نظير الملة إلا أنها تفيده الفيدة الطريق المأخوذ مالا تفيده الملة ويقال شرع في الدين شريعة كما يقال طرق فيه طريقا والملة تفيد استمر ارأهم اعليها.

(الفرق) بين التق والمتق والمؤمن أن الصفة بالتق أمدح من الصفة بالمتق لا "نه عدل عن الصفة الجارية على الفعل للمبالغة، والمتقى أمدح من المؤمن لا "ن المؤمن يطلق بظاهر الحال والمتقى لا يطلق إلا بعد الخبرة وهذا من جهة الشريعة والا ول من جهة دلالة اللغة، والا يمان نقيض الكفر والفسق جميعا لا "نه لا يجوز أن يكون الفعل إيماناً فسقا كما لا يجوز أن يكون إيماناً كفراً إلا أن يقابل النقيض في اللفظ بن الا بمان والكفر أظهر.

(الفرق) بين الحسن والحسنة أن الحسنة هي الا على في الحسن لا أن الهاء داخلة للمبالغة فلذلك قلنا إن الحسنة تدخل فيها الفروض والنوافل ولا يدخل فيها المباح وإن كان حسنا لا أن المباح لا يستحق عليه الثواب ولا الحمد ولذلك رغب في الحسنة وكانت طاعة فيه المباح لا أن كل مباح حسن ولكنه لا ثواب فيه ولا حمد فليس هو محسنة.

<sup>(</sup>١) في نسخة ، كا يقنض العدد . (٢) في السكندرية ،هم عبيده ، .

(الفرق) بين الطاعة والقبول أن الطاعة إنما تقع رغبة أو رهبة ، والقبول مثل الاجابة يقع حكمة ومصلحة ولذلك حسنت الصفة لله تعالى بأنه مجيب وقابل ولا تحسن الصفة له بأنه مطيع .

(الفرق) بين الاجابة والقبول وبين قولك أجاب واستجاب أن القبول يكون للاعمال قبل الله عمله، والاجابة الادعية يقال أجاب دعاء وقولك أجاب معناه فعل الاجابة واستجاب طلب أن يفعل الاجابة لائن أصل الاستفعال لطلب الفعل وصلح استجاب بمعنى أجاب لائن الممنى فيها يؤول إلى شيء واحد وذلك أن استجاب طلب الاجابة بقصده إليها وأجاب أوقع الاجابة بفعلها.

(الفرق) بين الاجابة والصاعة أن الطاعة تكون من الا دنى للأعلى لا نها فى موافقة الارادة الواقعة موقع المسألة ولا تكون إجابة الا بأن تفعل لموافقة الدعاء بالا مر ومن أجله كذا قال على بن عيسى رحمه الله .

(الفرق) بين المذهب والمقالة أن المقالة قول يعتمد عليه قائله ويناظر فيه يقال هذه مقالة فلان إذا كان سبيله فيها هذا السبيل والمذهب ما يميل اليه من الطرق سواء كان يطلق القول فيه أو لا يطلق والشاهد أنك تقول هذا مذهبي في السماع والا كل والشرب لشيء (١) تختاره من ذلك و تميل إليه تناظر فيه أو لا .وفرق آخر وهو أن المذهب يفيد أن يكون الذاهب اليه معتقدا له أو بحكم المعتقد والمقالة لا تفيد ذلك لا نه يجوز أن يقوله و يناظر فيه و يعتقد خلافه فعلى هذا يجوز أن يكون مذهب ليس بمقالة ومقالة ليس بمذهب .

(الفرق) بين الفرض والوجوب أن الفرض لا يكون إلامن الله والا يجاب يكون منه ومن غيره تقول فرض الله تعالى على العبد كذا وأوجبه عليه وتقول أوجب زيد على عبده والملك على عيته كذا ولا يقال فرض عليهم ذلك وإنما يقال فرض لهم العطاء ويقال فرض له القاضى، والواجب يجب في نفسه من غير إيجاب يجب له من حيث أنه غير متعدوليس كذلك الفرض لا ته متعدولهذا صح وجوب الثواب على الله تعالى في حكمته ولا يصح فرضه ، ومن وجه آخر

<sup>(</sup>١) في السكندرية , الذي ،

أن السنة المؤكدة تسمى واجبا ولا تسمى فرضا مثل سجدة التلاوة هيواجبة على من يسمعها وقيل على من قعد لها ولم يقل إنها فرض ومثل ذلك الوتر في أشباه له كثيرة، وفرقآخر أن العقلبات لا يستعمل فيها الفرض ويستعمل فيها الوجوب تقولهذا واجب في العقل ولا يقالـفرضفالعقلوقد يكونالفرض والواجب سواءاً في قولهم صلاة الظهر واجبة وفرض لا فرق بينهما ههنا في المعنى وكل واحد منهما من أصل فأصل الفرض الحز في الشيء تقول فرض في العود فرضا إذا حز فيه حزآ، وأصل الوجوب السقوط يقال وجبت الشمس للمغيب اذا سقطت ووجب الحائط وجبة أي سقط، وحد الواجبوالفرض عند من يقول ان القادر لا يخلو من الفعل والترك ماله ترك قبيح وعند من بجيز خلو القادر من الفعل والترك ما إذا لم يفعله استحق العقابوليس بجب الواجب لايجاب موجب له ولو كان كذلك لكان القبيح واجبا إذا أوجبه موجب ، والافعال ضربان أحدهما ألا يقارنه داع ولا قصد ولاعلم فليس له حكم زائد على وجوده كفعل الساهي والنائم، والثاني يقع مع قصدوعلم أو داع وهذا على أربعة أضرب أحدها ماكان لفاعله أن يفعله من غير أن يكون لهفيه مشل المباح ، والثاني ما يفعله لعاقبـة محمودة وليس عليه في تركه مضرة ويسمى ذلك ندبا ونفلا وتطوعا وان لم يكن شرعيا سمى تفضلا واحسانا وهذا هو زائد(١) على كونه مباحا، والثالث ماله فعله وان لم يفعله لحقه مضرة وهو الواجب والفرض وقد يسمى المحتم واللازم، والرابع الذي ليس له فعله وان فعله استحق الذم وهو القبيح والمحظور والحرام .

(الفرق) بين الفرض والحتم أن الحتم امضاء الحكم على التوكيدوالاحكام يقال حتم الله كذا وكذاوقضاه قضاءاً حتما أى حكم به حكما موكدا وليس هو من الفرض والايجاب فى شىء لائن الفرض والايجاب يكونان فى الاثوامر والحتم يكون فى الاحكام والاتضية وإنما قيل للفرض فرض حتم على جهة الاستعارة والمراد أنه لا يردكما أن الحكم الحتم لا يرد والشاهد أن العرب

<sup>(</sup>١) في نسخة , وهذه أمور زائدة . .

تسمى الغراب حاتما لا نه يحتم عندهم بالفراق أى يقضى به وليس يريدون أنه يفرض ذلك أو يوجبه .

(الفرق) بين الايجاب والالزام أن الالزام يكون فى الحق والباطل يقال ألزمته الحق وألزمته الباطل ،والايجاب لا يستعمل إلا فيما هوحق فاناستعمل فى غيره فهو مجاز والمراد به الالزام .

(الفرق) بين الالزام واللزوم أن اللزوم لا يكون إلا فى الحق يقال لزم الحق ولا يقال لزم الباطل، والالزام يكون فى الحق والباطل يقال ألزمه الحق وألزمه الباطل على ما ذكرنا.

(الفرق) بين الحلال والمباح أن الحلال هو المباح الذى علم إباحته بالشرع، والمباح لا يعتبر فيه ذلك تقول المشى فى السوق مباح ولا تقول حلال، والحلال خلاف الحرام والمباح خلاف المحظور وهو الجنس الذى لم يرغب فيه ، ويجوزأن يقال هو ماكان لفاعله أن يفعله ولا ينبى. عن مدح ولا ذم وقيل هو ماأعلم المحكلف أو دل على حسنه وانه لاضر رعليه فى فعله ولا تركه ، ولذلك لا توصف أفعال النه تعالى بأنها مباحة ولا توصف أفعال البهاتم بذلك فمعنى قولنا انه على الاباحة أن للمكلف أن ينتفع به ولا ضرر عليه فى ذلك وارادة المباح والا مر به قبيح لا نه لا فائدة فيه إذ فعله وتركه سواء فى أنه لا يستحق عليه ثواب وليس كدلك الحلال.

(الفرق) بين النافلة والندب أن الندب فى اللغة ما أمر به وفى الشرع هو النافلة والنافلة فى الشرع النافلة والنافلة فى اللغة أيضااسم للعطية والنوفلة الجواد والجمع نوفلون ، ويقال أيضا للعطية نوفل والجمع نوافل.

(الفرق) بين السنة والنافلة أن السنة على وجوه أحدها انا إذا قلنافرض وسنة فالمراد به المندوب إليه وإذا قلنا الدليل على هذا الكتاب والسنة فالمراد بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها طريقته (١) وعادته التي دام عليها وأمر بها فهي في الواجب والنفل وجميع

<sup>(</sup>١) في السكندرية , طرائقه ، ٠

ذلك ينبى عن رسم تقدم وسبب فرد والنفل والنافلة ماتبدبه من غيرسبب و الفرق) بين السنة والعادة أن العادة ما يديم الانسان فعله من قبر نفسه ، والسنة تكون على مثال سبق وأصل السنة الصورة ومنه يقال سنة الوج أى صورته وسنة القمرأى صورته، والسنة في العرف تواتر وآحادفالتواترماجاز حصول العلم به لكثرة رواته وذلك أن العلم لا يحصل في العادة إلا إذا كثرت الرواة، والآحاد ماكان رواته القدر الذي لا يعلم صدق خبرهم لقلتهم وسواء رواه واحد أو أكثر والمرسل ما أسنده الراوي إلى مر لم يره ولم يسمع منه ولم يذكر من بينه وبينه .

(الفرق) بين العادة والدأب أن العادة على ضربين اختيار أو اضطرار فالاختيار كتعود شرب النبيذ وما يجرى مجراه بما يكثر الانسان فعله فيعتاده ويصعب عليه مفارقته والاضطرار مثل أكل الطعام وشرب الماء لافامة الجسد وبقاء الروح وما شاكل ذلك ، والدأب لا يكون إلا اختياراً ألا ترى أن لعادة في الا كل والشرب المقيمين للبدن لا تسمى دأبا .

(الفرق) بين قولك يحب كذا وقولك ينبغي كذا أن قولك نبغي كذا الارما. يقتضي أن يكون المبتغي حسنا واءكان لازما أولاوالواجبلا يكون الالارما. (الفرق) بين قولنا يجوز كذا وقولك يجزى وكذا أن قولك بجوز كذا بمعنى يسبوغ ويحل كما نفول يجوز للمسافر أن يفطر ونحوه و يحبوز قراءة (مالك يوم الدين) و بكرن بمعنى الشك نحو قو لك يحوز أن يكون زيد أفضل مي عمرو، ويجوز بمعنى جواز النقد وقال بعض بم يحوز بمعنى يمكن ولا يمتنع نحو فولك يجوز من زيد القيام وان كان معلوما أن القيام لا يقعمنه وقال أبو بكر الاخشاد أكره هذا القوللا المسلمين لا ستحيزون أن يقولوا يجوز الكفر من الملائكة حتى يصبروا كابليس لقدرتهم على ذلك ولا أن يقولوا يجوز من الله تعالى وقوع الظلم لقدرته عليه إلا أن يقد وأصل والحان في الطريق والحار في اللغة يفقولك وال أي واجد مسلمكا مضى فيه ومنه الجواز في الطريق والحار في اللغة يفقولك قراءة جائزة معناه أن قار ثها وجد لها مدهبا يامن معه والحار في اللغة يفقولك قراءة جائزة معناه أن قار ثها وجد لها مدهبا يامن معه

أن يرد عليه واذا قلت يجوز أن يكون فلان خيراً من فلان فمعناه أن وهمك قد توجه الى هذا المهنى منه فاذا علمته لم يحسن فيه ذكر الجواز ، والجائز لا بد أن يكون منيا عماسواه ألا ترى أن قائلا لو قال يجوز أن يعبد العبد ربه لم يكن ذلك كلاما مستقيا إذا لم يكن منبئا عما سواه وقو لناهذا الشيء يجزى عفيد أنه وقع موقع الصحيح فلا يجب فيه القضاء ويقع به التمليك ان كان عقدا وقديكون المنهى عنه بجزئا نحو التوضؤ بالماء المغصوب والذبح بالسكين المغصوب وطلاق البدعة والوط في الحيض والصلاة في الدار المغصوبة محرمة عند الفقهاء لا نه لهي عنها لا بشرائط الفعل الشرعية ولكن لحق صاحب الدار لا نه لوأذن في خلك لجاز ولا يكون المنهى عنه جائزاً فالفرق بينهما بين ، وذهب أبو على وأبو هاشم رحمهما الله تعالى إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة غير بجزئة لا نه قدأ خذ على المصلى ينوى اداء الواجب ولا يجوز أن ينوى ذلك والفعل معصية .

#### ومما مخالف ذلك

(الفرق) بين المردود والفاسد وبين المنهى عنه وبين الفاسد أن المردود ما وقع على وجه لا يستحق عليه الثواب وذلك أنه خلاف المقبول والقبول من الله تعالى إيجاب الثواب ولا يمنعه ذلك من أن يكون مجزئاً مثل التوضؤ بالماء المغصوب وغيره مماذكر ناه آنفا والمنهى عنه ينبى عرب كراهة الناهى له ولا يمنعه ذلك من أن يكون مجزئا أيضا فكل واحد من المنهى عنه والمردود يفيد مالا يفيده الآخر، والفاسدلا يكون مجزئا فهو مفارق لها.

(الفرق) بين الحسن والمباح أن كل مباح حسن وليس كل حسن مباحاً وذلك أن أفعال الطفل والملجأ قد تكون حسنة وليست بمباحة .

(الفرق) بين الاذن والاباحة أن الاباحة قد تكون بالعقل والسمع ، والاذن لا يكون إلا بالسمع وحده ، وأما الاطلاق فهو إزالة المنع عمن يجوز عليه ذلك، ولهذا لابجوز أن يقال ان الله تعالى مطلق وان الاشياء مطاقة له .

(الفرق) بين الاسلام والايمان والصلاح أن الصلاح استقامة الحال وهو مما يفعله العبد لنفسه ويكون بفعل الله له لطفا و توفيقا ، والايمان طاعة الله التي عُوْمِن بِهَا العقاب على ضدها وسميت النافلة إيمانا على سبيل التبع لهذه الطاعة ، والاسلام طاعة الله التي يسلم بها من عقاب الله وصار كالعلم على شريعة محمد والمسلام على ينتنى منهاليهود وغيرهم ولا ينتفون من الايمان .

(الفرق) بين الا مين والمأمون أن الا مين الثقة في نفسه، والمأمون الذي يأمنه غيره.

(الفرق) بين الكفر والالحاد أن الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب فنها الشرك بالله ومنها الجحد للنبوة ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة وغير ذلك مما يطول الكلام فيه وأصله التغطية ، والالحاد اسم خص به اعتقاد ننى التقديم مع إظهار الاسلام وليس ذلك كفر الالحاد ألا ترى أن اليهودي لا يسمى ملحدا وان كان كافرا وكذلك النصر انى وأصل الالحاد الميل ومنه سمى اللحد لحدا لا نه يحفر في جانب القبر.

(الفرق) بين الرياء والنفاق أن النفاق إظهار الإيمان مع اسرار الكفر وسمى بذلك تشييها بما يفعله اليربوع وهو أن يجعل بجحره بابا ظاهرا وبابا باطنا يخرج منه إذا طلبه الطالب ولا يقع هذا الاسم على من يظهر شيئا ويخنى غيره إلا الكفر والايمان وهو اسم اسلامي والاسلام والكفر اسمان أسلاميان فلما حدثا وحدث في بعض الناس اظهار أحدهما مع إبطان الآخر سمى ذلك نفاقا ،والرياء اظهار جميل الفعل رغبة في حمد الناس لافي ثواب الله تعالى فليس الرياء من النفاق في شيء فان استعمل أحدهما في موضع الآخر غعلى التشبه والاصل ما قلناه .

(الفرق) بين الذنب والقبيح أن الذنب عند المتكلمين ينبى عن كون المقدور مستحقا عليه العقاب وقديكون قبيحا لا عقاب عليه كالقبح يقع من الطفل قالوا ولا يسمى ذلك ذنباو إنما يسمى الذنب ذنبا لما يتبعه من الذم وأصل الكلمة على قولهم الاتباع ومنه قبل ذنب الدابة لأنه كالتابع لها والذنوب الدلو التي لها ذنب ، ويجوز أن يقال ان الذنب بفيد أنه الرذل من الفعل الدني وسمى الذنب ذنبا لا نه أرذل مافي صاحبه وعلى هذا استعاله في الطفل حقيقة .

عنها والذنب ينبى عن استحقاق العقاب عند المنكلمين وهو على القول الآخر فعل ردى والشاهد على أن المعصية تنبى عن كرنها منهبا عنها قولهم أمرته فعصانى، والنهى ينبى عن الكراهة، ولهذا قال أصحابنا (١) المعصية ما يقع من فاعله على وجه قد نهى عنه أو كره منه .

(الفرق) بين المحظور والحرامأن الشيء يكون محظوراً إذا نهي عنه ناهوإن كانحسناً كفرض (٢) السلطان التعامل بمض النقود أو الرعى ببعض الا رضين. وإن لم يكن قبيحاً ، والحرام لايكون إلا قبيحاً ، وكل حرام محظور وليس كل محظور حراماً ، والمحظور يكون قبيحا إذا دلت الدلالة على أن من حظره لايحظر إلا القبيح كالمحظور في الشريعة وهو ما أعلم المكلف أو دلعلى قبحه، ولهـذا لايقالـان أفعال البهائم محظورة وإن وصفت بالقبح وقال أبو عبد الله الزبيري الحرام يكون مؤبداً والمحظور قد يكون إلى غاية .وفرق أصحابنا بين قولناوالله لاآكله فقالوا إذاحرمه على نفسه حنث بأظل الخبز وإذا فالوالله لاآكله لم يحنث حتى يأكله كله وجعلوا تحريمه على نفسه بمنزلة قوله والله لا آكل منه شيئا . ( الفرق ) بن الطغيان والعتو أن الطغيان مجاوزة الحد في المكروهمع غلبة وقهر ومنه قوله تعالى ( إنا لما طغي الماء) الآية يقال طغي الما. إذا جاوز الحد في الظلم ، والعتو المبالغة في المكروه فهو دون الطغيان ومنه قوله تعالى ( وقد بلغت من الكبر عتيا ) قالواكل مبالغ في كبر أو كفر أو فساد فقدعتا فيه ومنه قوله نعالي ( ريح صرصر عاتية ) أي مبالغةفي الشدة ويقال جبار عات أيمبالغفي الجبرية ومنه قوله تعالى (فعتت عن أمرر بها) يعني أهلها تكبروا على ربهم فلم يطيعوه . (الفرق) بين الكفر والشرك أن الكفر خصال كثيرة على ماذكرنا وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان لا أن العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الايمان، والشركخصلة واحدة وهو إبجاد الهيةمع الله أو دون الله واشتقاقه ينبي. عن هذا المعني ثم كثر حتى قيل لكل كفر شرك على وجمه التعظيم له والمبالغة فى صفته وأصله كفر النعمة ونقيضه الشكر ونقيض الكفر

<sup>(</sup>١) في النسخ و أصحاب ، (٧) في السكندرية و الفرق ، وهو من غيرها ساقط .

بالله الايمان وإنما قبل لمضيع الايمان كافر لتضييعه حقوق الله تعالى وما يجب عليه من شكر نعمه فهو بمنزلة الكافر لها ونقيض الشرك في الحقيقة الاخلاص ثم لما استعمل في كل كفر صار نقيضه الايمان ولا يجوز أن يطلق اسم الكفر إلا لمن كان بمنزلة الجاحد لنعم الله وذلك لعظم مامعه من المعصية وهو اسم شرعى كما أن الايمان اسم شرعى.

(الفرق) بين الفسق والخروج أن الفسق فى العربية خروج مكروه ومنه يقال للفارة الفويسقة لا نهاتخرجمن جحرها للافسادو قيل فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها لا ن ذلك فساد لها ومنه سمى الخروج من طاعة الله بكبيرة فسقاومن الخروج مذموم و محمود والفرق بينهما بين.

(الفرق) بين الفسق والفجور أن الفسق هو الخروج من طاعة الله بكبيرة، والفجور الانبعاث في المعاصى والتوسع فيها وأصله من مولك أفجرت السكر إذا خرقت فيها خرقاً واسعا فانبعث الماءكل منبعث فلا يقال لصاحب الصغيرة فاجركما لايقال لمن خرق في السكر خرقاصغيراً أنه تدفجر السكر ثم كثر استعال الفجور حتى خص بالزنا واللواط وماأشبه ذلك.

(الفرق) بين قولك كفر النعمة وقولك بطر النعمة أن قولك بطرها يفيد أنه عظمها وبغى فيها. وكفرها يفيد أنه عظمها فقط ، وأصل البطر الشق ومنه قبل للبيطار بيطار وقد بطرت الشيء أى شققته وأهل اللغة يقولون البطرسوء استعال النعمة وكذلك جاء في تفسير قوله تعالى (بطرت معيشتها) (ولا تكونوا كلاين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس).

(الفرق) بين الظلم والجور أن الجور خلاف الاستقامة في الحكم، وفي السيرة السلطانية تقول جار الحاكم في حكمه والسلطان في سيرته إذا فارق الاستقامة في ذلك، والظلم ضرر لايستحق ولا يعقب عوضاً سواء كان من سلطان أو حاكم أو غيرهما ألا ترى أن خيانة الدانق والدرهم تسمى ظلماً ولاتسمى جوراً فان أخذ ذلك على وجه القهر أو الميل سمى جوراً وهذاواضح، وأصل الظلم نقصان الحق، والجور العدول عن الحق من قولنا جار عن الطريق إذا عدل

عنه وخولف بين النقيضين فقيل فى نقيض الظلم الانصاف وهو إعطاء الحق على التمام ، وفى نقيض الجور العدل وهو العدول بالفعل إلى الحق .

(الفرق) بين السوء والقبيح أن السوء مأخوذ من أنه يسوء النفس بماقربه لها وقد يلتذ بالقبيح صاحبه كالزنا وشرب الخر والغصب.

(الفرق) بين الظلم والهضم أن الهضم نقصان بعض الحق ولا يقال لمن أخذ جميع حقه قد هضم .والظلم يكون فى البعض والدكل وفى القرآن (فلا(١) يخاف ظلما و لاهضما) أى لا يمنع حقه و لا بعض حقه وأصل الهضم فى العربية النقصان ومنه قيل للمنخفض من الأرض هضم والجمع اهضام .

(الفرق) بين الظلم والغشم أن الغشم كره الظلم وعمومه توصف به الولاة لأن ظلمهم يعمولا يكاد يقال غشمني في المعاملة كما يقال ظلمني في المعاملة كما يقال ظلمني في المعاملة كما يقال ظلمني في المعاملة كا يقال غشوم خير من فتنة تدوم وقال أبو بكر الغشم اعتسافك الشيء ثم قال يقال غشم السلطان الرعية يغشمهم ، قال الشيخ أبو هلال رحمه الله الاعتساف خبط الطريق على غير هداية فكا نه جعل الغشم ظلما يجرى على غير طرائق الظلم المعهودة.

(الفرق) بين الظلم والبغى أن الظلم ماذكرناه ،والبغى شدة الطلب لماليس بحق بالتغليب وأصله فى العربية شدة الطلب ومنه يقال دفعنا بغى السماء خلفنا أى شدة مطرها ،وبغى لمجرح يبغى إذا ترامى إلى فساد يرجع إلىذلك وكذلك البغاء وهو الزنا وقيل فى قوله تعالى (والاثم والبغى بغير الحق) أنه يريد الترأس على الناس بالغلبة والاستطالة.

(الفرق) بين القبح والفحش أن الفاحش الشديد القبح ويستعمل القبح في الصورة ويقال هوفاحش في الصورة فيقال القرد قبيح الصورة ولايقال فاحش الصورة ويقال هوفاحش القبح وهو فاحش الطول وكل شيء جاوز حد الاعتدال مجاوزة شديدة فهو فاحش وليس كذلك القبيح .

(الفرق) بين الحرام والسحت أن السحت مبالغة في صفة الحرام، ولهذا يقال حرام سحت ولا يقال سحت حرام، وقيل السحت يفيد أنه حرام ظاهر

<sup>(</sup>١) في نسخة , لايخاف ، وفي السكندرية , ولا يخاف ، .

فقولنا حرام لايفيد أنه سحت وقولنا سخت يفيد أنه حرام ويجوز أن بقال انالسحت الحرام الذي يستأصل الطاعات من قولنا سحته إذا استأصلته، ويجوز أن يكون أن يكون السحت الحرام الذي لا بركة له فكا أنه مستأصل، ويجوز أن يكون المراد به أنه يستأصل صاحبه.

(الفرق) بين الاثم والخطيئة أن الخطيئة قد تكون من غير تعمد ولا يكون الاثم إلا تعمداً ،ثم كثر ذلك حتى سميت الذنوب كلها خطايا كما سميت إسرافا ،وأصل الاسراف مجاوزة الحد فى الشيء.

( الفرق ) بين الاثم والذنب أن الاثم فى أصـل اللغة التقصير أثم يأثم إذا قصر ومنه قول الا عشى :

جمالية تغتلى بالرداف إذا كذب الآثمات الهجيرا الاغتلاء بعد الخطو ، والرداف جمع رديف ، وكذب قصر ، وعنى بالآثمات المقصرات ومن ثم سمى الخر إثماً لا نها تقصر بشاربها لذهابها بعقله .

(الفرق) بين الا أيم والآثم أن الا أيم المتهادى فى الا شم، والآثم فاعل الا شم. ( الفرق ) بين الذنب والجرم أن الذنب ما يتبعه الذم أوما يتبع عليه العبد من قبيح فعله، وذلك أن أصل الكلمة الا تباع على ماذكر نا فأما قولهم للصبى قد أذنب فانه مجاز ، ويجوز أن يقال الا شم هو القبيح الذى عليه تبعة ، والذنب هو القبيح من الفعل و لا يفيد معنى التبعة ، ولهذا قبل للصبى قد أذنب ولم نقل قد أثم ، والا صل فى الذنب الرذل من الفعل كالذنب الذى هو أرذل ما فى صاحبه، والجرم ما ينقطع به عن الواجب وذلك أن أصله فى اللغة القطع ومنه قبل للصرام الجرام و هو قطع التمر.

(الفرق) بين الحوب والذنب أن الحوب يفيد أنه مزجور عنه وذلك أن أصله فى العربية الزجرومنه يقال فى زجر الابل حوب حوب وقد سمى الجل به لا نه يزجر وحاب الرجل يحوب وقيل للنفس حوبا، لا نها تزجرو تدعى . (الفرق) بين الوزر والذنب أن الوزر يفيد أنه يثقل صاحبه وأصله الثقل ومنه قوله تعالى (ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك) وقال تعالى (حق

تضع الحرب أوزارها) أى أثقالها يعنى السلاح وقال بعضهم الوزر من الوزر وهو الملجأ يفيد أن صاحبه ملتجي. إلى غير ملجاوالا ول أجود .

### ومما يخالف الظلم المذكور في الباب العدل

(الفرق) بينه وبين الانصاف أن الانصاف إعطاء النصف ، والعدل يكون فى ذلك وفى غيره ألاترى أن السارق إذا قطع قبل إنه عدل عليه ولا يقال إنه أنصف ، وأصل الانصاف أن تعطيه نصف الشيء و تأخذ نصفه من غير زيادة ولانقصان وربما قبل أطلب منك النصف كما يقال أطلب منك الانصاف ثم استعمل فى غير ذلك مما ذكرناه ويقال أنصف الشيء إذا بلغ نصف نفسه و نصف غيره إذا بلغ نصفه .

(الفرق) بين العدل والقسط أن القسط هو العدل البين الظاهر ومنه سمى المكيال قسطاو الميزان قسطاً لا نه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهراً وقد يكون من العدل ما يخفى ولهذا قلنا إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه و تقسط الفوم الشيء تقاسموا بالقسط.

(الفرق) بين العدل والحسن أن الحسر. ما كان القادر عليه فعله ولا يتعلق بنفع زيد أوضرغيره (١) ولا يتعلق بنفع زيد أوضرغيره (١) ألا ترى أنه ية " إن كل الحلال حسن وشرب المباح-سن وليس ذلك بعدل.

### الفرق بين ما يخالف ذلك

من التوبة والاعتذار والعفو والغفران وما يجرى معه

(الفرق) بين التوبة والاعتدار أن التائب مقر بالذنب الذي بتوب منه معترف بعدم عذره فيه والمعتذر بذكر أن له فيها أتاه من المكروه عذراً ولو كان الاعتدار التوبة لجاز أن يقال اعتذر إلى الله كما يقال تاب إليه وأصل العذر إزالة الشيء عن جهته اعتذر إلى فلان فعذره أي أزال ما كان في نفسه عليه في الحقيقة أوفى الظاهر ويقال عذر ته عذيراً ، ولهذا يقال من عذيرى من فلان و تأويله من يأتيني بعذر منه ومنه قوله تعالى (عذراً أو نذراً) والنذر جمع نذير. (الفرق) بين الندم والتوبة أن التوبة أخص من الندم وذلك أنك قد

<sup>(</sup>١) فى السكندرية , عمرو ، .

تندم على الشيء ولا تعتقد قبحه، ولا تكون التوبة من غير قبح فكل توبة ندم وليس كل ندم توبة.

(الفرق) بين الاستغفار والتوبة أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة ، والتوبة الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة فلا يجوز الاستغفار مع الاصرار لا نه مسلبة لله ماليس من حكمه ومشيئته مالا تفعله ما ذد نصب الدليل فيه وهو تحكم عليه كما يتحكم المتأمر المتعظم على غيره بأن يأمره بفعل ماأخبر أنه لا يفعله .

(الفرق) بين التأسف والندم أن التأسف يكون على الفائت من فعلك وفعل غيرك والندم جنس من أفعال القلوب لا يتعلق إلا بواقع من فعل النادم دون غيره فهو مباين لا فعال القلوب وذلك أن الارادة والعلم والتمنى والغبط قد يقع على فعل الغير كا يقع على فعل الموصوف به ، والغضب يتعلق بفعل الغير فقط. (الفرق) بين العفو والغفران أن الغفران يقتضى إسقاط العقاب وإسقاط

(الفرق) بين العفو والعفران أن العفران يقتضى إسقاط العقاب وإسقاط العقاب هو إيحاب الثواب فلا يستحق الغفران إلا المؤمن المستحق للثواب وهذا (١) لا يستعمل إلا في الله فيقال غفر الله لك ولا يقال غفر زيد لك إلاشاذا قليلا والشاهد على شذوذه أنه لا يتصرف في صفات العبد كما يتصرف في صفات الله تعالى ألاترى أنه يقال استغفرت الله تعالى ولا يقال استغفرت زيداء والعفو يقتضى إسقاط اللوم والذم ولا يقتضى إيجاب الثواب، ولهذا يستعمل في العبد فيقال عفا زيد عن عمرو وإذا عفا عنه لم يجب عليه إثابته إلا أن العفو والغفر ان لما تقارب معناهما تداخلا واستعملا في صفات الله جل إسمه على وجه واحد فيقال عفا الله عنه وغفر له بمعنى واحد وما تعدى به اللفظان يدل على ماقلنا وذلك الله تقول عفا عنه فيقتضى ذلك إذالة شيء عنه و تقول غفر له فيقتضى ذلك إثابات شيء له .

(الفرق) بين الغفران والستر أن الغفران أخص وهو يقتضى إيجاب الثواب والستر سترك الشي. بستر ثم استعمل في الاضراب عن ذكر الشي. فيقال

<sup>(</sup>١) في نسخة , ولهذا . .

ستر فلان على فلان إذا لم يذكر مااطلع عليه من عثراته وستر الله عليه خلاف خضحه ولا يقال لمن يستر عليه فى الدنيا إنه غفر له لا أن الغفران ينبى. عن استحقاق الثواب على ماذكرنا ، و بجوز أن يستر فى الدنياعلى الكافر والفاسق.

(الفرق) بين الصفح والغفران أن الغفرانماذكرناه. والصفح التجاوز عن الدنب من قولك صفحت الورقة إذا تجاوزتها وقيل هو ترك مؤاخذة المذنب بالذنب وان تبدى له صفحة جميلة ولهذا لايستعمل في الله تعالى .

(الفرق) بين الاحباط والتكفير أن الاحباط هو إبطال عمل البر من الحسنات بالسيئات وقد حبط هو ومنه قوله تعالى (وحبط ماصنعوا فيها)وهو من قولك حبط بطنه إذا فسد بالمأكل الردى، والتكفير إبطال السيئات بالحسنات وقال تعالى (كفر عنهم سيئاتهم).

(الفرق) بين قولك أبطل وبين قولك أدحض ان أصل الابطال الاهلاك ومنه سمى الشجاع بطلا لاهلاكه قرنه، وأصل الادحاض الاذلال فقولك أبطله يفيد أنه أهلك وقولك أدحضه يفيد أنه أزاله ومنه مكان دحض إذا لم تثبت عليه الاقدام وقد دحض إذا زل ومنه قوله تعالى (حجتهم داحضة عند ربهم).

## ﴿ الباب التاسع عشر ﴾

فى الفرق بين الثواب والعوض، وبين العوض والبدل، وبين القيمة و الثمن، والفرق بين ما يخالف الثواب مر العقاب والعذاب والآلم والوجعوما يجرى مع ذلك.

(الفرق) بين الثواب والعوض أنالعوض يكون على فعل العوض، والثواب لا يكون على فعل المثيب وأصله المرجوعوهو مايرجع إليه العامل، والثواب من الله تعالى نعيم يقع على وجه الاجلال وليس كذلك العوض لانه يستحق بالالم فقط وهو مثامنة من غير تعظيم فالثواب يقع علىجهة المكافأة على الحقوق

والعوض يقع على جهة المثامنة في البيوع .

(الفرق) بين الثواب والا جرأن الاجر يكون قبل الفعل الما جور عليه والشاهد أنك تقول ما عمل حتى آخذ أجرى ولا تقول لا أعمل (١) حتى آخذ ثوابى لا ن الثواب لا يكون إلا بعد العمل على ماذكرنا هذا على أن الا جر لا يستحق له إلا بعد العمل كالشواب إلا أن الاستعمال يجرى بما ذكرناه وأيضاً فإن الشواب قد شهر في الجزاء على الحسنات، والا جريقال في هذا المعنى ويقال على معنى الا جرة التي هي من طريق المثامنة با دنى الا بمان وفيها معنى المعاوضة بالانتفاع.

(الفرق) بين العوض والبدل أن العوض ماتعقب به الشيء على جهة المثامنة تقول هذا الدرهم عوض من خاتمك وهذا الدينار عوض من ثوبك ولهذا يسمى ما يعطى الله الا طفال على إيلامه إياهم اعواضاً ، والبدل ما يقام مقامه ويوقع موقعه على جهة التعاقب دون المثامنة ألا ترى أنك تقول لمن أساء إلى من أحسن إليه أنه بدل نعمته كفراً لا نه أقام الكفر مقام الشكر فلا تقول عوضه كفراً لا ن معنى المثامنة لا يصح فى ذلك ، ويجوز أن يقال العوض هو البدل الذى ينتفع به وإذا لم يجعل على الوجه الذى ينتفع به لم يسم عوضاً ، والبدل هو الشيء الموضوع مكان غيره لينتفع به أولا ، قال ابن دريد الابدال جمع بديل مثل أشراف وشريف وفنيق وافناق ، وقد يكون البدل الخلف من الشيء ، والبدل عند النحويين مصدر سمى به الشيء الموضوع مكان البدل آخر قبله جارياً عليه حكم الا ول وقد يكون من جنسه وغير جنسه ألا ترى أنك تقول مرزت برجل زيد فتجعل زيداً بدلا من رجل وزيد معرفة ورجل نكرة والمعرفة من غير جنس النكرة .

(الفرق) بين تبديل الشي. والاتيان بغيره أنالاتيان بغيره لايقتضيرفعه بل يجوز بقاؤه معه، وتبديله لايكون إلا برفعه ووضع آخر مكانه ولوكان تبديله والاتيان بغيره سواءاً لم يكن لقوله تعالى (إئت بقرآن غير هذا أو بدله) فائدة

<sup>(</sup>١) في السكندرية , اعلم , وساقط من غيرها .

وفيه كلام كثير أوردناه فى تفسير هذه السورة، وقال الفراء يقال بدله إذا غيره وأبدله جاء ببدله .

(الفرق) بين العوض والثمن أن الثمن يستعمل فيها كان عينا أو ورقاء والعوض يكون من ذلك ومن غيره تقول أعطيت ثمن السلعة عينا أو ورقاً وأعطيت عوضها من ذلك أو من العوض وإذا قيل الثمن من غير العين والورق فهو على التشبيه.

(انفرق) بين القيمة والثمن أن القيمة هي المساوية لمقدار المثمن من غير نقصان ولا زيادة, والثمن قد يكون بخساوقد يكون وفقا وزائداً والملك لايدل على الثمن فكل ماله ثمن مملوك وليس كل مملوك له ثمر. وقال الله تعالى (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) فأدخل الباء في الآيات وقال في سورة يوسف (وشروه بثمن بخس) فأدخل الباء في الثمن،قال الفراء هذا لا ن العروض كلها أنت مخير في إدخال الباء فيها إن شئت قلت اشتريت بالثوب كساءاً وإن شئت والدنانير وضعت الباء في الثمن لا ن الدراهم أبداً ثمن .

(الفرق) بين الشراء والاستبدال أن كل شراء استبدال وايس كل استبدال شراءاً لا نه قد يستبدل الانسان غلاماً بغلام وأجيراً بأجير ولم يشتره .

(الفرق) بين العذاب والاثم أن العذاب أخص من الاثم وذلك أن العذاب هوالاثم المستمر والاثم يكون مستمر أوغير مستمر ألاترى أن قرصة البعوض ألم وليس بعذاب فأن استمر ذلك قلت عذبني البعوض الليلة في كل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا ، وأصل الكلمة الاستمرار ومنه يقال ماء عذب لاستمرائه في الحلق.

(الفرق) بين الا مم والوجع أن الوجع أعم من الا مم تقول آلمني زيد بضربته إياى وأوجه في بذلك و تقول أوجعني ضربني ولا تقول آ لمني ضربني وكل ألم هو ما يلحقه بك غيرك ، والوجع ما يلحقك من قبل نفسك ومن قبل غيرك ثم استعمل أحدهما في موضع الآخر .

(الفرق) بين الاثم والوصب أن الوصب هو الاثم الذي يلزم البدن لزوما دائماً ومنه يقال ولا واصبة إذا كانت بعيدة كاثم امن شدة بعدها لاغاية لهاومنه

قوله تعالى ( وله الدين واصباً )وقوله تعالى(ولهمعذابواصب) .

(الفرق) بين العذاب والعقاب أن العقاب ينبيء عن استحقاق وسمى بدلك لا الفاعل يستحقه عقيب فعله، ويجوز أن يكون العذاب مستحقاً وغير مستحق، وأصل العقاب التلو وهو تأدية الأول إلى الثاني يقال عقب الثاني الا ول إذا تلاه وعقب الليل النهار والليل والنهار هما عقيبان وأعقبه بالغبطة حسرة إذا أبدله بها وعقب باعتذار بعد إساءة وفي التنزيل (ولى مدبراً ولم يعقب) أي لم يرجع بعد ذهابه تالياً له مجيئه وفيه (لامعقب لحكمه) وتعقبت فلانا تتبعت أمره واستعقبت منه خيراً وشراً أي استبدلت بالا ول مايتلوه من الثاني، وتعاقبا الا مر تناوباه بما يتلوكل واحد منهما الآخر وعاقبت اللص بالقطع الذي يتلو سرقته واعتقب الرجلان العقبة إذاركبهاكل واحد منهما على مناوبة الآخر والعاقبة للمتقين) وعلى المجرمين لا نها تعقب المتقين خيراً والمجرمين الأنها تعقب المتقين خيراً والمجرمين شراً كما تقول الدائرة لفلان على فلان.

(الفرق) بين البلاء والنقمة أن البلاء يكون ضرراً ويكون نفعا وإذا أردت النفع قلت أبليته وفي القرآن ( وليبلى المؤمنين منه بلاءاً حسنا ) ومن الضربلوته وأصله أن تختبره بالمكروه و تستخرج ماعنده من الصبر به ويكون ذلك ابتداءاً والنقمة لا تكون إلا جزاءاً وعقو به وأصلها شدة الا نكار تقول نقمت عليه الاثمر إذا أنكر ته عليه وقد تسمى النقمة بلاءاً والبلاء لا يسمى نقمة إذا كان ابتداءاً والبلاء أيضا اسم للنعمة وفي كلام الا حنف البلاء ثم الثناء أى النعمة ثم الشكر . (الفرق) بين قولك أنكر و مين قولك نقم أن قولك نقم أبلغ من قرال أن

(الفرق)بين قولك أنكر وبين قولك نقم أن قولك نقم أبلغ من قولك أنكر ومعنى نقم أنكر انكار المعاقب ومن ثم سمى العقاب نقمة .

(الفرق) بين العقاب والانتقام أن الانتقام سلبالنعمة بالعذاب، والعقاب جزاءعلى الجرم بالعذاب لائن العقاب نقيض الثواب والانتقام نقيض الانعام (الفرق) بين الخوف والحذر والخشية والفزع أن الخوف توقع الصرير لمشكوك في وقوعه ومن يتيقن الضرر لم لكن خائف له وكذلك الرجاء لا يك لا مع الشك ومن تيقن النفع لم يكن راجياً له، والحذر توتى الضرر وسال كارى مظنونا أو متيقنا ، والحذر يدفع الضرر ،والخوف لايدفعه ولهذا يقال خذ حذرك ولا يقال خذ خوفك .

(الفرق)بين الحذر والاحتراز أن الاحترازهوالتحفظمنالشي. الموجود ، والحذر هو التحفظ عا لم يكن إذا علم أنه يكون أو ظن ذلك .

(الفرق) بين الخوف والخشية أن الخوف يتعلق بالمكروه وبترك المكروه تقول خفت المرض تقول خفت زيداً كما قال تعالى ( يخافون رجهم من فوقهم ) و تقول خفت المرض كما قال سبحانه ( ويخافون سوء الحساب ) والخشية تتعلق بمنزل المكروه و لا يسمى الخوف من نفس المكروه خشية ولهذا قال ( يخشون رجهم و يخافون سوء الحساب ) فان قيل أليس قد قال ( إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ) قلنا انه خشى القول المؤدى إلى الفرقة والمؤدى إلى الشيء بمنزلة مر . يفعله وقال بعض العلماء يقال خشيت زيداً و لا يقال خشيت ذهاب زيد فان قيل ذلك فليس على الا صل و لكن على وضع الخشية مكان الخوف ، وقديوضع الشيء مكان الشيء اذا قرب منه .

(الفرق) بين الخشية والشفقة أن الشفقة ضرب من الرقة وضعف القلب ينال الانسان ومن ثم يقال للأم إنها تشفق على ولدها أى ترق له وليست هى من الخشية والخوف فى شىء والشاهد قوله تعالى ( والذين(١) هم من خشسية ربهم مشفقون ) ولو كانت الخشية هى الشفقة لما حسن أن يقول ذلك ما لا يحسن أن يقول يخشون من خشية ربهم، ومن هذا الا صل قولهم ثوب شفق إذا كان رقيقا وشبهت به البداة لا نها حمرة ليست بالمحمكة فقولك أشفقت من كذا معناه ضعف قلى عن احتماله.

(الفرق) بين النحوف والرهبة أن الرهبة طول الخوف واستمراره ومن ثم قيـل للراهب راهب لا نه يديم الخوف ، والنحوف أصله من قولهم جمل رهب إذا كان طويل العظام مشبوح الخلق والرهابة العظم الذي على رأس المعدة يرجع إلى هذا وقال على بن عيسى الرهبة خوف يقع على شريطة لامخافة

<sup>(</sup>١) في الأصل . إن الذين ، .

والشاهدأن نقيضها الرغبةوهي السلامة من المخاوف مع حصول فائدةوالخوف مع الشك بوقوع الضرر والرهبة مع العلم به يقع على شريطة كذا وإن لم تكن تلك الشريطة لم تقع .

( الفرق ) بين التخويف والانذار أن الانذار تخويف مع إعلام موضع المخافة من قولك نذرت بالشيء إذا علمته فاستعددت له فاذا خوف الانسان غيره وأعلمه حال ما يخوفه به فقد أنذره ، وإن لم يعلمه ذلك لم يقل أنذره ، والنذر ما يجعله الانسان على نفسه إذا سلم مما يخافه، والانذار إحسان من المنذر وكلما كانت المخافة أشد كانت النعمة بالانذار أعظم ولهذا كان النبي عَيَّالِيَّتُهُ أعظم الناس منة بانذاره لهم عقاب الله تعالى .

(الفرق) بين الانذار والوصية أن الانذار لا يكون إلامنك لغيرك و تكون الوصية منك لنفسك ولغيرك تقول أوصيت نفسى كما تقول أوصيت غيرى ولا تقول أنذرت نفسى، والانذار لا يكون إلا بالزجر عن القبيح وما يعتقد المنذر قبحه والوصية تكون بالحسن والقبيح لانه يجوز أن يوصى الرجل الرجل بفعل القبيح كما يوصى بفعل الحسن ولا يجوز أن ينذره إلا فيما هو قبيح، وقيل النذارة نقيضة البشارة وليست الوصية نقيضة البشارة .

(الفرق) بين الخوف والهلع والفزع أن الفزع مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت هدة وما أشبه ذلك وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل و تقول فزعت منه فتعديه بمن وخفته فتعديه بنفسه فعنى خفته أى هو نفسه خوفى ومعنى فزعت منه أى هو ابتداء فزعى لا أن من لابتداء الغاية وهو يؤكد ماذكرناه، وأما الهلع فهو أسوأ الجزع وقيل الهلوع على مافسره الله تعالى فى قوله تعالى ( إن الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا) ولا يسمى هلوعا حتى تجتمع فيه هذه الخصال .

( الفرق) بين الخوف والهول أن الهول مخافة الشي. لايدرى على مايقحم عليمه منه كهول الليل وهول البحر وقد هالني الشي. وهو هاتل ولا يقال أمر مهول إلا أن الشاعر قال في بيت : ومهول من المناهل وحش ذى عراقيب اخر مذقان وتفسير المهول أن فيـه هولا والعرب إذا كان الشىء له يخرجونه على فاعل كقولهم دارع وإذا كان الشىء أنشىء فيه أخرجوه علىمفعول مثل يحبون فيه ذلك ومديون عليه ذلك وهذا قول الخليل.

(الفرق) بين الخوف والوجلأن الخوف خلاف الطها نينة وجلالرجل يوجل وجلا إذا قلق ولم يطمئن ويقال انا من هذا على وجل ومن ذلك (١) على طها نينة ولايقال على خوف فى هذا الموضع ، وفى القرآن (الذين إذاذ كر الله وجلت قلوبهم) أى إذا ذكرت عظمة الله وقدر ته لم تطمئن قلوبهم إلى ماقدموه من الطاعة وظنوا أنهم مقصرون فاضطربوا من ذلك وقلقوا فليس الوجل من الخوف فى شى م ، وخاف متعد ووجل غير متعد وصيغتاها مختلفتان أيضا وذلك يدل على فرق (٢) بينهما فى المعنى .

(الفرق) بين الاتقاء والخشية أن فى الاتقاء معنى الاحتراس بمـا يخاف وليس ذلك فى الخشية .

(الفرق) بين الخوف والبأس والبؤس أن البأس بحرى على العدة من السلاح وغيرهاو نحوه قوله تعالى (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) ويستعمل في موضع الخوف مجاز آفيقال لا بأس عليك ولا بأس في هذا الفعل أي لا كراهة فيه. (الفرق) بين الحيرة والدهش أن الدهش حيرة مع تردد واضطراب ولا يكون إلا ظاهر آو بحوز أن تكون الحيرة خافية كحيرة الانسان بين أمرين تروى فيهما ولا يدرى على أيهما يقدم ولا يظهر حيرته ولا يجوز أن يدهش ولا يظهر دهشته. (الفرق) بين الخجل والحياء أن الخجل معنى يظهر في الوجه لغم يلحق القلب عند ذهاب حجة أو ظهور على ريبة وما أشبه ذلك فهو شيء تنذير به الهيبة ، والحياء هو الارتداع بقوة الحياء ولهذا يقال فلان يستحى في هذا الحال أن يفعل كذا، ولا يقال مخجل أن يفعله في هذه الحال لان هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعل كذا، ولا يقال مخجل أن يفعله في هذه الحال لان هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله فالخجل عاكان والحياء عما يكون ، وقد يستعمل الحياء موضع الخجل أن يفعله فالخجل عاكان والحياء عما يكون ، وقد يستعمل الحياء موضع الخجل

 <sup>(</sup>١) فى السكندرية , و من هذا , . (٢) , على فرق ، غير موجودة فى الاصل .

توسعاً ، وقال الانبارى أصل الخجل في اللغة الكسل والتوانى وقلة الحركة في طلب الرزق ثم كثر استعال العرب له حتى أخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام، وفي الحديث وإذا جعتن وقعتن وإذا شبعتن خجلتن، وقعتن أى ذلاتن وخجلتن كسلتن ، وقال أبو عبيدة الخجل ههذا الاشروقيل هوسوء احتمال العناء وقد جاء عن العرب الخجل بمعنى الدهش قال الكهيت :

فلم يدفعوا عنـدنا مالهم لوقع الحروب ولم يخجلوا

أى لم يبقوا دهشين مبهوتين.

( الفرق ) بنن الرجاء والطمع أن الرجاء هو الظن بوقوع الخمير الذي يعتري صاحبه الشك فيه إلا أن ظنه فيه أغلب وليس هو من قبيل العلم ، والشاهد أنه لايقال أرجو أن مدخل الني الجنة لكون ذلك متيقنا ,ويقال أرجو أن يدخل الجنةاذالم يعلم ذلك . والرجاءالامل في الخير والخشية والخوف في الشر لانهما يكونان مع الشك في المرجو والمخوف ولا يكون الرجاء إلاعن سبب يدعو إليه من كرم المرجوأو ما بهإليه، ويتعدى بنفسه تقول رجوت زيدا والمراد رجوت الخير من زيد لا أن الرجاء لا يتعدى إلى أعيان الرجال . والطمع مايكون من غير سبب يدعو إله فاذا طمعت في الشيم فكا نك حدثت نفسك به من غير أن يكون هناك سـب يدعو إليه ، ولهذا ذم الطمع ولم يذم الرجاء ، والطمع يتعدى الى المفعول بحرف فتقول طمعت فيه كما تقول فرقت منه وحذرت منه واسم الفاعل طمع مثل حذروفرق ودئب إذا جعلته كالنسبة واذا بنيته على الفعل فلت طامع. ( الفرق ) بين الوجل والا مل أن الا مل رجاء يستمر فلا جل هدا قيل للنظر في الشيء اذا استمر وطال تأمل، وأصله من الا ممل وهو الرمل المستطيل. ( الفرق ) بين اليأس والقنوط والخيبة أن القنوط أشد مبالغة من اليأس وأما الخيبة فلا تكون إلا بعد الا مل لأنها امتناع نيل ما أمل ، فأما اليأس فقد يكون قبل الأمل وقد يكون بعد، ، والرجاء والنَّاس نقيضان يتعاقبان كتعاقب الخيبة والظفر ، والخائب المنقطع عما أمل .

#### فى الفرق بين الكبر والتيه والجبرية والزهو وبين ما يخالف ذلك من التذلل والخضوع والحشوع والهون وما بسبيل ذلك

(الفرق) بين الكبر والتيه أن الكبر هو إظهار عظم الشأن وهو في صفات الله تعالى مدح لآن شأنه عظيم وفي صفاتنا ذم لآن شأننا صغير وهو أهل للعظمة ولسنا لها بأهل، والشأن ههنا معنى صفاته التي هي في أعلى مرا تب التعظيم ويستحيل مساواة الا صغرله فيها على وجه من الوجوه، والكبير الشخص والكبير في السن والكبير في الشرف والعلم يمكن مساوأة الصغيرله أما في السن فبتضاعف مدة البقاء في الشخص تتضاعف أجزاؤه وأما بالعلم فباكتساب مثل ذلك العلم والتيه أصله الحيرة والضلال وإنما سمى المتكبر تاتها على وجه التشبيه بالضلال والتحير ولا يوصف الله به ، والتيه من الا رض ما يتحير فيه وفي القرآن (يتيهون في الا رض) أي يتحيرون .

(الفرق) بين الكبر والكبرياء أن الكبر ماذكرناه والكبرياء هي العز والملك وليست من الكبر في شيء والشاهد قوله تعالى (وتكون لكما الكبرياء في الأرض) يعني الملك والسلطان والعزة ، وأما التكبر فهو إظهار الكبر مثل التشجع إظهار الشجاعة إلا أنه في صفات الله تعالى بمعني أنه يحق له أن يعتقد أنه الكبير وهو على منى قولهم تقدس وتعالى لا على ترفع علينا وتعظم وقيل المتكبر في صفاته بمعنى أنه المتكبر عن ظلم عباده .

(الفرق) بين الكبر والجبرية والجبروت أن الجبرية أبلغ من الكبر وكذلك الجبروت ويدل على هذا فخامة لفظها وفخامة اللفظ تدل على فخامة المعنى فيها يجرى هذا المجرى ، ولهذا قال أهل العربية الملكوت أبلغ من الملك لفخامة لفظه وكذلك الطاغوت أبلغ من الطاغى لفخامة لفظه ولكن كثر استعال الطاغوت حتى سمى كل ما عبد من دون الله طاغوتا وسمى الشيطان به

لشدة طغيانه ، وكل من جاوز الحدفي ضرباً و معصية من الشر والمكروه فقد طغي ، وتجبر أبلغ من تكبر ، وقال بعض العلماء تجبر الرجل اذا تعظم بالقهر وهذا يؤيد ما قلناه من أنه أبلغ من تكبر لأن التكبر لا يتضمن معنى القهر ، والجبار القهار والجبار العظيم في قوله تعالى (إن فيها قوما جبارين) والجبار المتسلط في قوله تعالى (وما أنت عليهم بجبار) وقال الجبار القتال في قوله تعالى (وإذا بطشتم بطشتم جبارين) قالوا قتالين ، والاجبار الاكراه وجبر النقص إتمامه وجبر المصيبة رفعها بالنعمة والجبارة خشب الجبرواجتبر وتجبر تعظم بالقهروالجبار الذي لا أرش فيه وقيل الجبار في صفات الله تعالى بمعنى أنه لا يبالى بالآذي وأصله لا أرش فيه وقيل الجبار في صفات الله تعالى بمعنى أنه لا يبالى بالآذي وأصله في النخلة التي فاتت اليد ، ويقال تجبر الرجل مالا إذا أصاب مالا وتجبر النبت في يبسه الرطب ، وقال ابن عطاء الجبار في أسهاء الله تعالى جل اسمه بمعنى أنه يجبر الكسر ، والجبرية مصدر منسوب إلى الجبروت بحدف الواو والتاء والجبروت أيضاً يجرى بجرى الصادر ومعناه المبالغة في التجبر .

(الفرق) بين الكبر والزهو أن الكبر إظهار عظم الشأن وهو فينا خاصة رفع النفس فوق الاستحقاق، والزهو على مايقتضيه الاستعال رفع شي. أتاها من مال أو جاه وما أشبه ذلك ألا ترى أنه يقال زها الرجل وهو مزهو كأن شيئاً زهاه أى رفع قدره عنده وهو من قولك زهت الريح الشي. إذا رفعته والزهو التزيد في الكلام.

(الفرق) بين الزهو والنخوة أن النخوة هو أن ينصب رأسه من الكبر ولهذا يقال فيرأسه نخو ويتصرففى العربية كتصرفالزهوفيقال نخا الرجل فهو منخو إلا أنه لم يسمع نخاه كذاكما يقال زهاه كذا .

(الفرق) بينالنخوة والخنزوانة أن الخنزوانة هوأن يشمخ أنفه من الكبر ويفتح منخره ، ولهذا يقال فى أنفه خنزوانة ولايقال فى أنفه نخوة ويقال أيضا. فى رأسه خنزوانة إذا مال رأسه من الكبر شبهها بامالة أنفه .

(الفرق) بين العجب والكبرأن العجب بالشيء شدة السرور به حتى لايعادله شيء عند صاحبه تقول هو محجب بفلانة إذا كان شديد السرور بها وهومعجب

(الفرق) بين الاستكبار والاستنكاف أن فى الاستنكاف معنى الا نفة وقديكون الاستكبارطلب من غير أنفة وقال تعالى (ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر) أى يستنكف عن الاقرار بالعبودية ويستكبر عن الاذعان بالطاعة.

(الفرق) بين الخشوع والخضوع أن الخشوع على ماقيل فعل برى فاعلمان من يخضع له فوقه وأنه أعظم منه ، والخشوع في الكلام خاصة والشاهد قوله تعالى ( وخشعت الا صوات المرحمن ) وقيل هما من أفعال القلوب وقال ابن دريدية ال خضع الرجل للمرأة وأخضع إذا ألان كلامه لهاقال والخاضع المطأطيء دريدية ال خضع الرجل للمرأة وأخضع إذا ألان كلامه لهاقال والخاضع المطأطيء لايكون إلا مع خوف الخاشع المخشوع له ولا يكون تكلفاً ولهذا يضاف إلى القلب فيقال خشع قلبه وأصله البس ومنه يقال قف خاشع للذي تغلب عليه السهولة ، والخضوع هو التطامن والتطأطؤ ولا يقتضي أن يكون معمه خوف ، ولهذا لا يجوز إضافته إلى القلب فيقال خضع قلبه وقد يجوز أن يخضع خوف ، ولهذا لا يجوز إضافته إلى القلب فيقال خضع قلبه وقد يجوز أن يخضع خوف ، ولهذا لا يجوز إضافته إلى القلب فيقال خضع قلبه وقد يجوز أن يخضع كذلك ، وقال بعضهم الخضوع قريب المعني من الخشوع إلا أن الخضوع في المدن والافرار بالاستجدًا، والخشوع في الصوت .

(الفرق) بين التواضع والتبذلل أن التذلل إظهار العجز عن مقاومة من يتذلل له . والتواضع إظهار قدرةمن يتواضع لهسواء كان ذاقدرة على المتواضع أولا ألا ترى أنه يقال العبد متواضع لخدمه أى يعاملهم معاملة من لهم عليه قدرة ولايقال يتذلل لهم لا ن التذلل إظهار العجز عن مقاومة المتذلل له وانه قاهر وليست هذه صفة الملك مع خدمه .

(الفرق) بينالتذلل والذلأن التذللفعل الموصوف به وهو إدخال النفس في الذل كالتحلم إدخال النفس في الحلم والذليل المفعول به الذل من قبل غيره فى الحقيقة وإن كانمن جهة اللفظ فاعلا ، ولهذا يمدح الرجل بأنه متذال ولا يمدح بأنه ذليل لا أن تذلله لغيره اعترافه له والاعتراف حسن ويقال العلماء متذللون لله تعالى و لا يقال أذلاء له سبحانه .

(الفرق) بين الذل والضعة أن الضعة لا تكون إلا بفعل الانسان بنفسه ولا يكون بفعل غيره ذليلا، واذا غلبه غيره قيل هو ذليـل ولم يقل هو وضيع ويجوز أن يكون ذليـلا لا له يستحق الذل كالمؤمن يصير فى ذل الكفر فيعيش به ذليـلا وهو عزيز فى المعنى فلا يجوز أن يكون الوضيع رفيعا.

(الفرق) بين الذل والصغار أن الصغار هو الاعتراف بالذل والاقرار به واظهار صغر الانسان، وخلافه الكبر وهو اظهار عظم الشأن، وفي القرآن (سيصيب الذين أجرمواصغار عندالله) وذلك أن العصاة بالآخرة مقرون بالذل معترفون به وبجوز أن يكون ذليل لا يعترف بالذل

(الفرق) بين الذل والخزى أن الخزى ذل مع افتضاح وقيل هو الانقماع لقبح الفعل ، والخزاية الاستحياء لانه انقماع عن الشيء لما فيه من العيب قال ابن درستويه الخزى الاقامة على السوء خزى يخزى خزياواذا استحيا من سوء فعله أو فعل به قيل خزى يخزى خزاية لانهما في معنى واحد وليس ذلك بشيء لان الاقامة على السوء والاستحياء من السوء ليسا بمعنى واحد .

(الفرق) بين الضراعة والذلأن الضراعة مشتقة من الضرع والضرع معرض لحالبه والشارب منه فالضارع هو المنقاد الذي لاامتناع به ، و منه التضرع في الدعاء والسؤال وغيرهما ومنه الضريع الذي ذكره سبحانه وتعالى (١) في كتابه إنما هو من طعام وذل لامنفعة فيه لآكله كما وصفه الله تعالى بقوله (لايسمن ولا يغني من جوع) و يجوز أن يقال التضرع هو أن يميل أصبعه يمينا وشهالا خوفا وذلا ومنه سمى الضرع ضرعاً لميسل اللبن إليه ، والمضارعة المشابهة لا نها الميل اللبن اليه ، والمضارعة المشابهة لا نها الميل اللبه مثل المقاربة .

<sup>(</sup>١) يشير إلى الآية وليس لهم طعام إلا من ضريع لايسمن ولايغني من جوع ، .

(الفرق) بين الخضوع والذل أن الخضوع ماذكرناه والذل الانقيادكرها ونقيضه العز وهو الاباء والامتناع والانقياد على كره وفاعله ذليل، والذلال الانقياد طوعا وفاعله ذلول.

(الفرق) بين الخضوع والاخبات أن المخبت هو المطمئن بالايمان وقيل هو المجتهد بالعبادة وقيل الملازم للطاعة والسكون وهو من أسهاء المدوح مثل المؤمن والمتقى وليس كذلك الحضوع لا نه يكون مدحا وذما، وأصل الاخبات أن يصير الى خبت تقول أخبت إذا صار إلى خبت وهو الارض المستوية الواسعة كما تقول أنجد إذا صار إلى نجد، فالاخبات على ما يوجبه الاشتقاق هو الحضوع المستمر على استواء .

( الفرق ) بينالاذلالوالاهانة أناذلال الرجلالرجلهنا أن يجعلهمنقادا على الكره أو في حكم المنقاد ، والاهانة أن يجعله صغير الامر لا يبالي بهوالشاهد قولك استهان به أي لم يبال بهولم يلتفت إليه، والاذلال لا يكون إلامن الا على للا ُ دنى ، والاستهانة تكون من النظير للنظير و نقيض الاذلال الاعزاز و نقيض الاهانةالاكرام فليس أجدهما من الآخر في شي. إلا أنه لما كان الذل يتبع الهوان سمى الهوان ذلا وإذلال أحدنا لغيره غلبته له على وجه يظهر ويشتهر ألا ترى أنه اذا غلبه في خلوة لم يقل انه أذله، وبجوز أن يقال ان اهانة أحدنا صاحبه هو تعريف الغير انه غير مستصعب عليه واذلاله غلبته عليه لاغير، وقال بعضهم لا يجوز أن يذل الله تعالى العبد ابتداءاً لا"ن ذلك ظلم ولكن يذلة عقوبة ألا ترى أنه منقاد غيره على كره من غير استحقاق فقدظلمه و يجوز أن يهينه ابتداءاً بأن يجعله فقبرا فلا يلتفت إليه ولايبالى به ،وعندنا أن نقيض الاهانة الاكرام على ماذكرنا فكما لايكونالاكرام منالله إلا ثواباً فكذلك لاتكون الاهانة إلا عقابا، والهوان نقيض الكرامة والاهانة تدل على العداوة وكذلك العز بدلعلى العداوة والبراءة والهوان مأخوذمن تهوين القدر يوالاستخفاف مأخوذ منخفة الوزن والاثلم يقع للعقوبةويقع للمعاوضة والاهانةلا تقعإلا عقوبة ويقال يستدل على نجابة الصبي بمحبته الكرامة, وقدقيلالذلةالضعفعنالمقاومة

و نقيضها العزة وهي القوة على الغلبة ومنه الدلول وهو المقود من غير صعوبة لا نه ينقاد انقياد الضعيف عن المقاومة وأما الدليل فانه ينقاد على مشقة .

(الفرق) بين الذليل والمهين والمذعن أن المهينهو المستضعف وفى القرآن (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين) وفيه (من سلالةمن مام مهين) قال أهل التفسير أراد الضعيف قال المفضل هو فعيل من المهانة يقال مهن يمهن مهانة ومهنته مهنا وأنا ماهن وهومهون ومهين، ويقال هو من المهنة وهي العمل وامتهنته امتهانا إذا ابتدلته، ومن شمقيل للخادم ماهن والجمع مهنة ومهان، وأما الاذعان . في العربية فهو الاسراع في الطاعة وليس هو من الذل والهون في شيء .

(الفرق) بين الحقير والصغير أن الحقير من كل شيء مانقص عن المقدار المعهود لجنسه يقال هذه دجاجة حقيرة إذا كانت ناقصة الحلق عن مقادير الدجاج ويكون الصغر في السن وفي الحجم تقول طفل صغير وحجر صغير ولا يقال حجر حقر لا أن الحجارة ليس لها قدر معلوم فاذا نقص شيء منها عنه سمى حقيراً كما أن الدجاج والحجل وما أشبهها لها أقدار معلومة فاذا نقص شيء من جملتها عنه سمى حقيرا ، والصغير يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكر منه وسواء كان من جنسه أو لا فالكوز صغير بالإضافة إلى الجرة والجمل صغير بالإضافة الى الفيل ولا يقال للجمل صغير على الاطلاق وإنما يقال هو صغير بجنب الفيل.

(الفرق) بين اليسير والقليل أن القلة تقتضى نقصان العدد يقال قوم قليل وقليلون وفي القرآن (شرذمة قليلون) يريد أن عددهم ينقص عن عدة غيرهم وهي نقيض الكثرة وليست الكثرة إلا زيادة العدد وهي في غيره استعارة وتشبيه ، واليسير من الاشياء ما يتيسر تحصيله أو طلبه ولا يقتضى ما يقتضيه القليل من نقصان العدد ألا ترى أنه يقال عدد قليل ولا يقال عدد يسير ولكن يقال مال يسير لائن جمع مثله يتيسر فان استعمل اليسير في موضع القليل فقد يجرى اسم الشيء على غيره اذا قرب منه ،

(الفرق) بين الكثير والوافرأن الكثرة زيادة العدد، والوفور اجتماع آخر الشي. حتى يكثر حجمه ألا ترى أنه يقال كردوس وافر والكردوس عظم عليه

لحم ولايقال كردوش كثير وتقول حظ وافر ولا تقول كثير وإنما تقول حظوظ كثيرة ورجال كثيرة ولا يقال رجل كثير فهذا يدل على أن الكثرة لا تصح إلا فيهاله عددوما لا يصح أن يعدلا تصح فيه الكثرة إلا على استعارة و توسع . ( الفرق ) بين الجم والكثير أن الجم الكثير المجتمع ومنه قبل جمة البئر لاجتماعها وقال أهل اللغة جمة البئر الماء المجتمع فيها والجمة من الشعر سميت جمة لاجتماعها وأجممت الفرس إذا أرحته يتجمع قوته ، وأجم الشيء إذا قرب كا نه قصد الاجتماع معك و يجوز أن يكون كثيراً غير مجتمع .

# ... الباب الحادى و العشرون بي...

فى الفرق بين العبث واللعب والهزل والمزاح والاستهزاء والسخرية وما يخالف ذلك

(الفرق) بين العبث واللعب واللهوأن العبث ماخلاعن الارادات إلا ارادة حدوثه فقط ، واللهو واللعب يتناولهماغير إرادة حدوثهما إرادة وقعا بها لهوا ولعبا ألاترى أنه كان يجوز أن يقعامع إرادة أخرى فيخرجا عن كونهما لهوا ولعبا ، وقيل اللعب عمل للذة لايراعى فيه داعى الحدكمة كهمل الصبى لا نه لا يعرف الحكيم ولا الحكمة وإنما يعمل للذة .

(الفرق) بين اللمو واللعب أنه لالمو إلالعب وقد يكون لعب ليس بلمو لا أن اللعب يكون للتأديب كاللعب بالشطرنج وغيره و لا يقال لذلك لهو وإنما اللهو لعب لا يعقب نفعاوسمي لهوا لا نه يشغل عما يعني من قولهم أاماني الشيء أي شغلني ومنه قوله تعالى (ألماكم التكاثر).

(الفرق) بين المزاح والاستهزاء أن المزاح لايقتضى تحقير من يمــازحه ولااعتقاد ذلك ألا ترى أنالتابع يمازح المتبوع مى الرؤساء والملوك ولايقتضى ذلك تحقيرهم ولا اعتقاد تحقيرهم ولكن يقتضىالاستئناس بهم علىماذكرناه فى أول الكتاب ،والاستهزا. يقتضى تحقيرالمستهزأ به واعتقاد تحقيره .

(الفرق) بين الاستهزاء والسخرية أن الانسان يستهزأ به من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله، والسخر يدل على فعل يسبق من المسخور منه والعبارة من اللفظين تدل عن صحة مافلناه وذلك أنك تقول استهزأت به فتعدى الفعل منك بالباء والباء للالصاق كا نك ألصقت به استهزاءاً من غير أن يدل على شيء وقع الاستهزاء من أجله و تقول سخرت منه فيقتضي ذلك من وقع السخر من أجله كا تقول تعجب منه فيدل ذلك على فعل وقع التعجب من أجله و يجوز أن يقال أصل سخرت منه التسخير وهو تذليل الشيء وجعلك إياه منقاداً فكا نك إذا سخرت منه جعلته كالمنقاد لك و دخلت من للتبعيض لأنك لم تسخره كما تسخر الدابة وغرها وإنما خدعته عن بعض عقله و بني الفعل منه على فعلت لأنه بمعنى عنيت وهو أيضاً كالمطاوعة والمصدر السخرية كا نها منسوبة إلى السخرة مثل العبودية واللصوصية وأما قوله تعالى (ليتخذ بعضهم بعضاسخريا) فانماهو بعث الشيء المسخر ولو وضع موضع المصدر جاز، والهزء يجرى يجرى العبث ولهذا جاز هزأت مثل عبثت فلا يقتضي معنى التسخير فالفرق بينهما بين .

(الفرق) بين المزاح والهزل أن الهزل يقتضى تواضع الهازل لمن يهزل بين يديه والمزاح لايقتضى ذلك ألاترى أن الملك يمازح خدمه وإن لم يتواضع لهم تواضع الهازل لمن يهزل بين يديه والنبي ويتالي يمازح ولا يجور أن يقال يهزل ويقال لمن يسخر يهزل ولايقال يمزح.

(الفرق) بين المزاح والمجون أن المجون هو صلابة الوجه وقلة الحياء من قولك مجن الشيء يمجن مجونا إذا صلب وغلظ ومنه سميت الحشبة التي يدق عليها القصار الثوب مجنة وأصل المجنة البقعة الغليظة تكون فى الوادى وأصلها موجنة فقلبت الواوياء آلكسرة ماقبلها ومنه الوجين وهو الغليظ من الأرض ومنه ناقة وجناء صلبة شديدة وقيل هى الغليظة الوجنات والوجنة ماصلب من الوجه ،

والمجون كلمة مولدة لم تعرفه العرب وإنما تعرف أصله وهو الذىذكرناه ، وقيل المزاح الابهام لاشى. فى الظاهر وهو على خلافه فىالباطن من غير اغترار للايقاع فى مكروه ، والاستهزاء الايهام لما يجب فى الظاهر والا مرعلى خلافه فى الباطن على جهة الاغترار .

(الفرق) بين الجد والانكاش أن الانكاش سرعةالسير يقال انكمش سيره إذا أسرع فيه ثم استعمل في كل شيء تصح فيه السرعة فتقول انكمش على النسخ والمكتابة وما يجرى مع ذلك، والجدصدق القيام في كل شيء تقول جد في السير وجد في إغاثة زيد وفي نصرته ولا يقال انكمش في إغاثة زيد ونصرته إذ ليس مما تصح فيه السرعة.

## هي الباب الثاني والعشرون سي

فى الفرق بين الحيلة والتدبير، والسحر والشعبذة، والمكر والسكيد ومايقرب من ذلك، وبين العجب والامر ومابسبيله

(الفرق) بين الحيلة والتبدير أن الحيلة ماأحيل به عن وجهه فيجلب به تفع أو يدفع به ضر ، فالحيلة بقدرالنفع والضر من غير وجه وهي في قول الفقهاء على ضربين محظور ومباح فالمباح أن تقول لمن يحلف على وطء جاريته في حال شرائه لها قبل أن يستبريها اعتقها و تزوجها ثم طأها وأن تقول لمن يحلف على وطء امرأته في شهر رمضان أخرج في سفر وطأها . والمحظور أن تقول لمن ترك صلوات ارتد ثم أسلم يسقط عنك قضاؤها ، وإنما سمى ذلك حيلة لا نه شيء أحيل من جهة إلى جهة أخرى ويسمى تدبيراً أيضا . ومن التدبير مالا يكون حيلة وهو تدبير الرجل لاصلاح مالة وإصلاح أمر ولده وأصحابه ، وقد ذكر نا اشتقاق التدبير قبل .

(الفرق) بين السحر والشعبذة أن السحر هو التمويه وتخيل الشيء بخلاف. حقيقته مع إرادة تجوزه على من يقصده به وسواء كان ذلك في سرعة أوبطء، وفي القرآن ( يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) والشعبذة ما يكون من ذلك في سرعة فكل شعبذة سحر وليس كل سحر شعبذة .

(الفرق) بين السحر والقويه أن القويه هو تغطية الصواب وتصوير الخطأ بغيرصورته، وأصله طلاء الحديد والصفر (١) بالذهب والفضة ليوهم أنه ذهب وفضة، ويكون التمويه في الكلام وغيره تقول كلام بموه إذا لم تبين حقائقه، وحلى بموه إذا لم يعين (٣) جنسه. والسحر اسم لمادق من الحيلة حتى لا تفطن الطريقة، وقال بعضهم التمويه اسم لكل حيلة لا تأثير لها قال و لا يقال تمويه إلا وقد عرف معناه و المقصد منه و يقال سحر و إن لم يعرف المقصد منه و لهذا قبل: التمويه مالا يثبت، وقبل التمويه أن ترى شيئا مجوزاً له بغيره كما يفعل عوه الحديد فيجوزه بالذهب. وسمى النبي ويقيله البيان سحراً وذلك أن البايغ يبلغ ببلاغته مالا يبلغ الساحر بلطافة حيلته.

(الفرق) بين العجب والامر أن الامر العجب الظاهر المكشوف ، والشاهد أن أصل الكلمة الظهور ومنه قيل للعلامة الامارة لظهورها والامرة والامارة ظاهر الحال ، وفي القرآن (لقد جثت شيئا إمرآ) .

(الفرق) بين العجب والاد أن الاد العجب المنكر. وأصله من فولكأد البعير كما تقول ند أى شرد فالاد العجب الذى خرج عما فى العادة من أمثاله ، والعجب استعظم لخفاء سببه .

(الفرق) بين العجب والطريف (٣) أن الطريف (٣) خلاف التليد (٤) وهي ما يستطرفه الانسان من الا موال (٥) ، والتليد (٤) المال القديم الموروث من المال أعجب إلى الانسان سمى كل عجيب طريفا وإن لم يكن مالا . . . (الفرق) بين الحدع والكيد أن الحدع هو إظهار ما ينطق خلافه أراد

<sup>(</sup>١) فى نسخة , الصقل، . (٧) فى نسخة , يبين ، . (٣) فىنسخة والظريف ، . (٤) فى نسخة والبليد، وفى السكرسرية مهملة من النقط . (٥) فى السكندرية والمال، .

اجتلاب نفع أو دفع ضر ، ولا يقتضى أن يكون بعد تدبر ونظر وفكر ألا ترى أنه يقال خدعه فى البيع إذا غشه من جشاء وهمه الانصاف وإن كان ذلك بديهة من غير فكر ونظر ، والكيد لا يكون إلا بعد تدبر وفكر ونظر ، ولهذا قال أهل العربية : الكيد الندبير على العدو وإرادة إهلاكه ، وسميت الحيل التي يفعلها أصحاب الحروب بقصد إهلاك أعدائهم مكايد لا نها تكون بعد تدبرو فظر ، و يحى الكيد بمعنى الارادة وهوقوله تعالى (كندلك كدناليوسف أى أردنا ، ودل على ذلك بقوله (إلا أن يشاء الله ) وإن شاء الله بمعنى المشيئة ، ويجوز أن يقال الكيد الحيلة التي تقرب وقوع المقصود به من المكروه وهو من قولهم كاد يفعل كذا أى قرب إلا أنه قيل فى هذا يكاد وفى الأولى يكيد من قولهم كاد يفعل كذا أى قرب إلا أنه قيل فى هذا يكاد وفى الأولى يكيد والكيد أن الكد اسم لفعل المكروه بالغير قهراً تقول كايد فى فلان أى ضر فى والكيد أن الكيد اسم لفعل المكروه بالغير من غير قهر بل بأن بر بد بأنه ينفعه ، ومنه الحديعة فى المعاملة وسمى الله تعالى قصد أصحاب الفيل مكة كيداً فى قوله تعالى ( ألم يجعل كيدهم فى تضليل ) وذلك أنه كان على وجه القهر .

(الفرق) بين الحدع والغرور أن الغرور إيهام يحمل الانسان على فعل ما يضره مثل أن يرى السراب فيحسبه ماءاً فيضيع ماه فيهلك عطشاً وتضييع الماء فعل أداه إليه غرور السراب إياه ، وكذلك غر إبليس آدم ففعل آدم الا كل الضار له . والحدع أن يستر عنه وجه الصواب فيوقعه فى مكروه ، وأصله من قولهم خدع الضب إذا توارى فى جحره وخدعه فى الشراء أو البيع إذا أظهر له خلاف ما أبطن فضره فى ماله ، وقال على بن عيسى : الغرور ايهام حال السرور فيها الا م بخلافه فى المعلوم وليس كل ايهام غروراً لا نه فد يوهمه مخوفا ليحذر منه فلا يكون قد غره ، والاغترار ترك الحزم فيها يكن ان يتوثق فيه فلا عذر فى ركوبه ، ويقال فى الغرور غره فضيع ماله وأهلك نفسه ، والغرور قديسمى خدعاً ، والحدع يسمى غروراً على التوسع والا صلماقاناه ، واصل الغرور الغفلة ، والغرالذى لم يجرب الا مورير جع إلى هذا فكائن الغرور واصل الغرور الغفلة ، والغرالذى لم يجرب الا مورير جع إلى هذا فكائن الغرور

يوقع المغرور فيها هوغافل عنه من الضرر ، والخدع مرجع يستر عنه وجه الا مر . (الفرق) بين الكيد والمكر أن المكر مثل الكيد في أنه لا يكون إلا مع تدبر وفكر إلا أن الكيد أقوى من المكر ، والشاهد أنه يتعدى بنفسه والمكر يتعدى بحرف فيقال كاده يكيده ومكر به ولا يقال مكره والذي يتعدى بنفسه أقوى ، والمكر أيضا تقدير ضرر الغير من أن يفعل به ألا ترى أنه لوقال له أقدر أن أفعل بك كذا لم يكن ذلك مكراً وإنما يكون مكرا إذا لم يعلمه به ي والكيد اسم لايقاع المكروه بالغير قهراً سواء علم أو لا ، والشاهد فو لكفلان يكا يدنى فسمى فعله كيداً وإن علم به ، وأصل الكيد المشقة ، ومنه يقال فلان يكيد لنفسه أى يقاسي المشقة ، ومنه الكيد لايقاع مافيه من المشقة ويجوز أن يقال الكيدما يقرب وقوع المقصود به من المكروه على ماذكرناه ، والكر ما يجتمع به المكروه من قو لك جارية مكورة الخلق أي ملتفة مجتمعة اللحم غيررهلة. (الفرق) بين الحيلة والمكر أن منالحيلة ماليس بمكر وهو أن يقدر نفع الغير لامن وجهه فيسمى ذلك حيلة مع كونه نفعا ، والمكر لا يكون نفعا . وفرق آخر وهو أن المكر بقدر ضرر الغير من غير أن يعلم به وسواء كان من وجهه أولاً ، والحيلة لا تكون إلا من غير وجهه ، وسمى الله تعالى ما توعد به الكفار مكرا في قوله تعالى ( فلا يأمن مكرالله إلا القوم الخاسرون ) وذلك أن الماكر ينزل المكروه بالممكور بهمنحيث لايعلم فاماكان هذا سبيلما توعدهم به من العذاب سماه مكرا ، وبجوز أن يقال سماه مكرا لا نه دبره وأرسله في وقته ، والمكر في اللغة التدبر على العدو فلما كان أصلهما واحداً قام أحدهما مقام الآخر ، وأصل المكر في اللغة الفتل ومنه قيل جارية ممكورة أي ملتفة البدن وإنما سميت الحيلة مكرا لا نها قيلت على خلاف الرشد .

(الفرق) بين الغرر والخطر أن الغرر يفيد ترك الحزم والتوثق فيتمكن ذلك فيه والخطر ركوب المخاوف رجاء بلوغ الخطير من الاثمور ولا يفيد مفارقة الحزم والتوثق .

### \_\_\_\_ الباب الثالث والعشرون ﴿ الباب الثالث والعشرون ﴿ الباب الثالث والعشرون ﴿

فى الفرق بين الحسن والوضاءة والبهجة والطهارة والنظافة ، وما يخالف ذلك من القبح والسياجة وغير ذلك

(الفرق) بين الحسن والوضاءة أن الوضاءة تكون فى الصورة فقط لا نها تتضمن معنى النظافة يقال غلام وضى. إذا كان حسنا نظيفا ومنه قيل الوضوء لا نه نظافة ووضؤ الانسان وهو وضى ووضاء كما تقول رجل قرا موقد يكون حسنا ليس بنظيف ، والحسن أيضا يستعمل فى الافعال والا خلاق ولا تستعمل الوضاءة إلا فى الوضوء ، والحسن على وجهين حسن فى التدبير وهو من صفة الا فعال والحسن فى المنظر على السماع يقال صورة حسنة وصوت حسن .

(الفرق) بين الحسن والقسامة أن القسامة حسن يشتمل على تقاسيم الوجه والقسم المستوى أبعاضه فى الحسن والحسن يكون فى الجملة والتفصيل والحسن أيضا يكون فى الافعال والاخلاق، والقسامة لاتكون إلا فى الصور. (الفرق) بين الحسن والوسامة أن الوسامة هى الحسن الذى يظهر للناظر

ويتزايد عند التوسم هوالتأمل يقال توسمته إذا تأملته وهوعلى حسب ماقال الشاعر: بزيدك وجه حسنا إذا مازدته نظرا

والوسامة أبلغ من الحسن وذلك انك إذا كررت النظر فى الشي الحسن وأكثرت التوسم له نقص حسنه عندك ، والوسيم هو الذي تزايد حسنه على تكرير النظر .

(الفرق) بين الحسن والبهجة أن البهجة حسن يفرح به القلب ، وأصل البهجة السرور ورجل بهج وبهيج مسرور وابتهج اذا سر ثم سمى الحسن الذي يبهج القلب بهجة ، وقد يسمى الشيء باسم سببه ، والبهجة عند الخليل حسن لون الشيء ونضارته قال ويقال رجل بهج أى مبتهج بأمر يسره فأشار إلى ماقلناه .

(الفرق) بين الحسن والصباحة أن الصباحة إشراق الوجه وصفا. بشرته مأخوذ من الصبح وهو بريق الحديد وغيره وقيل للصبح صبح لبريقه ، وأما الملاحة فهى أن يكون الموصوف بها حلوا مقبول الجملة وان لم يكن حسنا في التفصيل ، قال العرب الملاحة في الفم والحلاوة في العينين والجمال في الا نف والظرف في اللسان ، ولهذا قال الحسن إذا كان اللص ظريفالم يقطع يريد انه يدافع عن نفسه بحلاوة اسانه و بحسن منطقه ، والمشهور في الملاحة هو الذي ذكرته . (الفرق) بين الحسن والجمال أن الجمال هو ما يشتهر ويرتفع به الانسان من الافعال والاخلاق ومن كثرة المال والجسم وليس هو من الحسن في شيء ألا ترى أنه يقال لك في هذا الامر جمال ولا يقال لك فيه حسن ، وفي القرآن (ولكم فيها (١) جمال حين تر يحوذ وحين تسرحون) يعنى الخيل والابل. والحسن في الا صل الصورة ثم استعمل في الافعال والا خلاق ، والجمال في الاصل للافعال والا خلاق ، والجمال في الاصل اللافعال والا خلاق ، والحال في الاصل اللافعال والا خلاق ، والحال في الاصل اللافعال والا خلاق ، والحال الظاهرة ثم استعمل في الصور ، وأصل الجمال المال والا خلاق والاحوال الظاهرة ثم استعمل في الصور ، وأصل الجمال المال والا خلاق والاحوال الظاهرة ثم استعمل في الصور ، وأصل الجمال المال والا خلاق والاحوال الظاهرة ثم استعمل في الصور ، وأصل الجمال المال والا خلاق ، والحمال المال المال والا خلاق والاحوال الظاهرة ثم استعمل في الصور ، وأصل الجمال والا خلاق والا خلاق والاحوال الظاهرة ألم المستعمل في الدول ، وأصل الجمال والا خلاق والا حوال الظاهرة ألم استعمل في الدول ، وأصل الجمال والا خلاق والاحوال الغاهر والا خلاق ، وأحد المحال والاحد والم الغاهر و المحال والا خلاق والاحد والمال والاحد و المحال و المحال والاحد و المحال و

(الفرق) بين الجمال والنبل أن النبل هو ما يرتفع به الانسان من الرواء ومن المنظرومن الاخلاق والافعال وما يختص به من ذلك في نفسه دون ما يضاف يقال رجل نبيل في فعله ومنظره وفرس نبيل في حسنه وتمامه ، والجمال يكون في ذلك وفي المال وفي العشيرة والاحوال الظاهرة فهو أعم من النبل ألا ترى أنه يقال لك في المال والعشيرة جمال ولا يقال لك في المال نبل ولا هو نبيل في ماله ، والجمال أيضا يستعمل في موضع الحسن فيقال وجه جميل كما يقال وجه حسن ولا يقال نبيل بهذا المعنى ، ويجوز أن يكون معنى قولهم وجه جميل وجه حسن ولا يقال نبيل بهذا المعنى ، ويجوز أن يكون معنى قولهم وجه جميل أنه يجرى فيه السمن ويكون اشتقاقه من الجميل وهو الشحم المذاب .

في العربية العظم ومنه قيل الجملة لا نها أعظم من التفاريق والجمل الحبلالغليظ

والجمل سمى جملا لعظم خلقته ، ومنه قيل للشحم المذاب جميل لعظم نفعه .

(الفرق) بين الجمال والبهاء أن البهاء جهارة المنظريقال رجل بهى إذا كان مجمر المنظر وليس هو في شيء من الحسن و الجمال قال ابن دريد بهى يبهى بهاء آمن النبل، وقال الزجاج من الحسن، والذي قال ابن دريد ألا ترى أنه يقال شيخ بهى ولا يقال غلام بهى ويقال بهائه بالتمر إذا أنست به وناقة بهاء إذا أنست بالحالب.

<sup>(</sup>١) في السكندرية . فيه ، وهو تحريف .

(الفرق) بين الجمال والسروأن السروهو الجودة ، والسرى من كل شيء الجيد منه يقال طعام سرى وفرس سرى وكلما فضل جنسه فهو سرى وسراة تقوم وجوههم لفضلهم عليهم ولا يوصف الله تعالى بالسروكم الا يوصف بالجودة والفصل.

(الفرق) بين المكالوالتمام ان قولنا كمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به ولهذا قال المتكلمون العقل كمال علوم ضروريات يميز بها القبيح من الحسن يريدون اجتماع علوم ولا يقال تمام علوم لأن التمام اسم للجزء والبعض الذي يتم به المصوف بأنه تام ولهذا قال أصحاب النظم القافية تمام البيت ولا يقال كمال البيت ويقولون البيت بكماله أى باجتماعه والبيت بتمامه أى بقافيته ، ويقال هذا تمام حقك للبعض الذي يتم به الحق ولا يقال كمال حقك فان قبل لم قلت إن معنى قول المشكلمين كمال علوم اجتماع علوم في قلنا لا اختلاف بينهم في ذلك والذي يوضحه أن العقل المحدود بأنه كمال علوم هو هذه الحملة واجتماعها ولهذا لا يوصف المراهق بأنه عاقل وان حصل بعض هذه العلوم أو أكثرها له وإنما يقال له عاقل إذا اجتمعت له .

(الفرق) بين البشر والبشاشة أن البشر أول مايظهر من السرور بلقى من يلقاك ، ومنه البشارة وهي أول مايصل إليك من الحبر السار فاذا وصل إليك ثانياً لم يسم بشارة ولهذا قالت الفقهاء إن من قال من بشرني بمولود من عبيدي فهو حر أنه يعتق أول من يخبره بذلك والمعية هي الحبر السار وصل أو لا أو أخيراً وفي المثل البشر علم من أعلام النجح . والهشاشة هي الحفة للمعروف وقد هششت ياهذا بكسر الشين وهو من قولك شيء هش إذا كان سهل المتناول فاذا كان الرجل سهل المعناول المورور بمن تلقاه وسواء كان أو لا أو أخيراً .

(الفرق) بين ذلك و بين طلاقة الوجه أن طلاقة الوجه خلاف العبوس والعبوس تكره الوجه عنداللقاء والسؤال وطلاقته انحلال ذلك عنه وقد طلق يطلق طلاقة كما قيل صبح صباحة وملح ملاحة ، وأصل الكلمة السهولة والانحلال وكل شيء تطلقه من حبس أو تحله من وثاق فينصرف كيف شاء أو تحلله بعد تحريمه

أو تبيحه بعد المنع تقول أطلقته وهو طلق وطليق ، ومنه طلقت المرأة لا"ن ذلك تخليص من الحمل .

(الفرق) بين الطهارة والنظافة أن الطهارة تكون فى الخلقة والمعانى لا نها تقتضى منافاة العيب يقال فلان طاهر الا خلاق و تقول المؤمن طاهر مطهر يعنى أنه جامع للخصال المحمودة ، والمكافر خبيث لا نه خلاف المؤمن و تقول هو طاهر الثوب والجسد . والنظافة لا تكون إلا فى الخلق واللباس وهي تفيد منافاة الدنس ولا تستعمل فى المعانى و تقول هو نظيف الصورة أى حسنها و نظيف الثوب والجسد ولا تقول نظيف الحلق .

(الفرق) بين القبح والسماجة أن السماجة فعل العيب والشاهد قول الهذلى: فمنهم صالح وسمج، وجعل السماجة نقيض الصلاح والصلاح فعل فكدلك ينبغى أن تكون السماجة فلوكانت السماجة قبح الوجه لم يحسن أن يق, ل ذلك ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول فمنهم صالح وفييح الوجه، وقال ابن دريد ربما قيل لمن جاء بعيب سمجاً ، ثم اتسع فى السماجة فاستعمل مكان قص الصورة فقيل وجه سميج وسمج كما قيل قبيح كا أنه جاء بعيب لا أن القبح عيب .

(الفرق) بين القبيح والوحش أن الوحش الهزيل وقد توحش الرجل إذا هزل وتوحش أيضاً إذا تجوع فسمى القبيح المنظر باسم الهزيل لا تن الهزيل نسح، ويجوز أن يقال إن الوحش هو المتناهى فى القباحة حتى يتوحش الناظر من النظر إليه ويكون الوحش على هذا التأويل بمعنى الموحش وتوحش الرجل أيضاً إذا تعرى ، ويجوز أن يكون الوحش لعارى من الحسن وهو شبيه بما تقدم من ذكر الهزال .

(الفرق) بين السرور والاستبشار أن الاستبشار هو السرور بالبشمارة والاستفعال للطلب والمستبشر بمنزلة من طلب السرور فى البشارة فوجده ، وأصل البشرة من ذلك لظهور السرور فى بشرة الوجه .

(الفرق) بين السرور والفرح أن السرور لايكون إلابما هو نفع أو لذة على الحقيقة ، وقد يكون الفرح بما ليس بنفع ولا لذة كفرح الصبي بالرقص والعدو والسباحة وغير ذلك ما يتعبه ويؤذيه ولايسمى ذلك سروراً ألاترى

أنك تقول الصيان يفرحون بالسباحة والرقص ولا تقول يسرون بذلك ، وتقيض السرور الحزن ومعلوم أن الحزن يكون بالمرازى فينبغى أن يكون السرور بالفوائد وما يجرى مجراها من الملاذ ، وتقيض الفرح العم وقد يغتم الانسان بضرر يتوهمه من غير أن يكونله حقيقة وكذلك يفرح بمالاحقيقة له كفرح الحالم بالمني وغيره ، ولا يجوز أن يحزن ويسر بمالاحقيقة له ، وصيغة الفرح والسرور في العربية تنبيء عما قلناه فيهما وهو أن الفرح فعل مصدر فعل فعلا وفعل المصاوعة والانفعال فيكا نه شيء يحدث في النفس من غير سبب فعلا وفعل المصاوعة والانفعال فيكا نه شيء يحدث في النفس من غير سبب يوجبه ، والسرور اسم وضع موضع المصدر في قولك سر سروراً وأصله سراً وهو فعل يتعدى ويقتضى فاعلا فهو مخالف للفرح من كل وجه ، ويقال فرح وهو فعل يتعدى ويقتضى فاعلا فهو مخالف للفرح من كل وجه ، ويقال فرح في وقته والفارح الذي يفرح في يستقبل مثل طمع وطامع .

(الفرق) بين السرور والجذل أن الجذل هو السرور الثابت مأخوذ من قولك جاذل أى منتصب ثابت لا يبرح مكانه ، وجذل كلشي. أصله ، ورجل جذلان ولا يقال جاذل إلاضرورة .

(الفرق) بين السرور والحبور أن الحبور هي النعمة الحسنة من قولك حبرت الثوب إذا حسنته وفسر قوله تعالى (في روضة تحبرون) أي تنعمون وإنما يسمى السرور حبوراً لا نه يكون مع النعمة الحسنة ، وقيل في المثل مامن دار ملئت حبرة إلاستملا عبرة قالو الحبرة همناالسرور والعبرة الحزن، وقال العجاج الحمد لله الذي أعطى الحبر هو إلى الحق ان المولى شكر

وقال الفراء الحبور كرامة ، وعندنا أن هذاعلى جهة الاستعارة ، والا صلفيه النعمة الحسنة ومنه قولهم للعالم حبر لا نه حبر بأحسن الا خلاق ، والمداد حبر لا نه يحسن الكتب .

(الفرق) بين الهم والغم أن الهم هو الفكر فى إزالة المكروه واجتلاب المحبوب ، وليس هو من الغم فى شىء ألا ترى أنك تقول لصاحبك اهتم فى حاجتى ولا يصح أن تقول اغتم بها . والغم معنى ينقبض القلب معه ويكون

لوقوع ضرر قدكان أو توقع ضرر يكون أو يتوهمه وقدسمي الحزن الذي تطول مدته حتى يذيب البدن هما، واشتقاقه من قولك انهم (١) الشحم إذا ذاب وهمه إذا أذا به.

(الفرق) بين الحزن والكرب أن الحزن تكاثف الغم وغلظه مأخوذمن الارض الحزن وهو الغليظ الصلب، والكرب تكاثف الغم مع ضيق الصدر ولهذا يقال لليوم الحاريوم كرب أى كرب من فيه وقد كرب الرجل وهو مكروب وقد كربه إذا غمه وضيق صدره.

(الفرق) بين الحزن والكآبة أن الكآبة أثر الحزن البادى على الوجه ومن ثم يقال عليه كآبة ولا يقال علاه حزن أو كرب لائن الحزن لا رىولكن دلالته على الوجه و تلك الدلالات تسمى كآبة والشاهد قول النابغة :

إذا حل بالأرض البرية أصبحت كثيبة وجه غبها غير طائل فجعل الكآبة فى الوجه .

(الفرق) بين الغم والحسرة والا سف أن الحسرة غم يتجدد لفوت فائدة فليس كل غم حسرة . والا سف حسرة معهاغضب أوغيظ والآسف الغضبان المتلهف على الشيء ثم كثر ذلك حتى جاء في معنى الغضب وحده في قوله تعالى ( فلما آسفونا انتقمنامنهم) أي أغضبونا ، واستعال الغضب في صفات الله تعالى مجاز وحقيقته إبجاب العقاب للمغضوب عليه .

(الفرق) ببن الحزن والبث أن قولنا الحزن يفيد غلظ الهم ، وقولنا البث يفيد أنه ينبث و لاينكتم من قولك أبثته ما عندى و بثثته إذا أعلمته إياه ، وأصل الكلمة كثرة التفريق ومنه قوله تعالى (كالفراش المبثوث) وقال تعالى (إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله) فعطف البث على الحزن لما بينهما من الفرق في المعنى وهو ماذكرناه .

<sup>(</sup>١) فى الاصل , أيهم , والتصويب من القاموس .

## هري الباب الرابع والعشر ون عي

في الفرق بين الارسال والانفاذ ، وبين النبي والرسول

( الفرق ) بين الارسال والانفاذ أن قولك أرسلت زيداً إلى عمرو يقتضى أنك حملته رسالة إليه أو خبراً وما أشبه ذلك ، والانفاذ لا يمتضى هذا المعنى ألا ترى أنه إن طاب منك انفاذ زيد إليه فأنفذته إليه قلت أنفذته ولا يحسن أن تقول أرسلته وإنما يستعمل الارسال حيث يستعمل الرسول .

(الفرق) بين البعث والارسال أنه يجوز أن يبعث الرجل إلى الآخر الحاجة يخصه دونك ودون المبعوث إليه كالصبي تبعثه إلى المكتب فتقول بعثته ولا تقول أرسلته لا أن الارسال لا يكون إلا برسالة وما يجرى مجراها .

(الفرق) بين البعث والانفاذ أن الانفاذ يكون حملا وغير حمل ، والبعث لايكون حملا وغير حمل ، والبعث لايكون حملا ويستعمل فيها يعقل دون مالا يعقل فتقول بعثت فلانا بكتابي ولا بجوز أن تقول بعثت كتابي اليك كما تقول أنفذت كتابي اليك ، وتقول أنفذت اليك جميع ماتحتاج اليه ولا تقول في ذلك بعثت ولكن تقول بعثت اليك بجميع ماتحتاج اليه فيكون المعنى بعثت فلانا بذلك .

(الفرق) بين البعث والنشور أن بعث الخلق إسم لاخراجهم من قبورهم إلى الموقف ومنه قوله تعالى ( من بعثنامن سرقدنا ) والنشور اسم لظهور المبعوثين وظهور أعمالهم للخلائق ومنه قولك نشرت اسمك و نشرت فضيلة فلان إلاأنه قيل أنشر الله الموتى بالالف و نشرت الفضيلة والثوب للفرق بين المعنيين .

(الفرق) بين الرسول والنبي أن النبي لا يكون الا صاحب معجزة وقد يكون الرسول رسولا لغير الله تعالى فلا يكون صاحب معجزة . والانباء عن الشيء قد يكونمن غير تحميل النباء والارسال لا يكون بتحميل ، والنبوة يغلب عليها الاضافة إلى النبي فيقال نبوة النبي لا نه يستحق منها الصفة التي هي على طريقة الفاعل ، والرسالة تضاف إلى الله لا نه المرسل بها ولهذا قال برسائتي

ولم يقل بنبوتى والرسالة جملة من البيان يحملها القائم بها ليؤديها الى غيره ، والنبوة تكليف القيام بالرسالة فيجوز إبلاغ الرسالات ولا يجوز إبلاغ النبوات . (الفرق) بين المرسل والرسول أن المرسل يقتضى إطلاق غيره له ، والرسول يقتضى إطلاق لسانه بالرسالة .

# ﴿ الباب الخامس والعشرون ﴾

في الفرق بين الزمان والدهر ، والآخل والمدة ، والسنة والعام وما يحرى مع ذلك

(الفرق) بين الدهر والمدة أن الدهر جمع أوقات متوالية مختلفة كانت أوغير مختلفة ولهذا يقال الشتاء مدة ولايقال دهر لتساوى أوقاته فى برد الهواء وغير ذلك من صفاته ، ويقال للسنين دهر لا ن أوقاتها مختلفة فى الحر والبرد وغير ذلك ، وأيضا من المدة ما يكون أطول من الدهر ألا تراهم يقولون هذه الدنيا دهور ولا يقال الدنيا مدد ، والمدة والاجل متقار بان فكاأن (١) من الإجل ما يكون دهوراً فكذلك المدة .

(الفرق) بين المدة والزمان أن اسم الزمان يقع على كل جمع من الاوقات وكذلك المدة إلاأن أقصر المدة أطول من أقصر الزمان ولهذا كان معنى قول القائل لآخر إذا سأله أن يمهله أمهلنى زمانا آخر غير معنى قولهمدة أخرى لانه لاخلاف بين أهل اللغة ان معنى قوله مدة أخرى أجل أطول من زمن ، ومما يوضح الفرق بينهما أن المدة أصلها المد وهو الطول ويقال مده إذا طوله إلا أن بينها وبين الطول فرقاوهو أن المدة لاتقع على أقصر الطول ولهذا يقاله مد الله في عمرك، ولايقال لوقتين مدة كمالايقال لجوهرين إذا ألفا انهما خط مد الله في عمرك، ولايقال لوقتين مدة كمالايقال لجوهرين إذا ألفا انهما خط مدود ويقال لذلك طول فاذا صح هذا وجب أن يكون قولنا الزمان مدة يراد مدود ويقال الازمنة كما إذا قلنا للطويل انه ممدود كان مرادنا أنه أطول من به أنه أطول الارتفاق من المناه ا

<sup>(</sup>١)في النسخ , فكان ، .

hour

غيره فائما قول القائل آخر الزمان فمعناه أنه آخر الا رمنة لا أن الزمان يقع على الواحد والجمع فاستثقلوا أن يقولوا آخر الا رمنة والازمان فاكتفوا بزمان. (الفرق) بين الزمان والوقت أن الزمان أوقات متوالية مختلفة أوغير مختلفة فالوقت واحد وهو المقدر بالحركة الواحدة من حركات الفلك وهو يجرى من الزمان مجرى الجزء من الجسم والشاهد أيضاً أنه يقال دمان قصير وزمان طويل ولايقال وقت قصير.

(الفرق) بين الوقت والميقات أن الميقات واقدر ليعمل فيه عمل من الاعمال، والوقت وقت الحج للمواضع التى قدرت اللاحرام وليس الوقت في الحقيقة ساعة غير ح كة الفلك وفي ذلك كلام كثير ليس هذا موضع ذكره.

(الفرق) بين العام والسنة أن العام جمع أيام والسنة جمع شهور ألاترى أنه لماكان يقال أيام الرنج قيل عام الرنج ولما لم يقل شهور الرنج لم يقل سنة الرنج ويجوز أن يقال العام يفيد كونه وقنا لشيء والسنة لاتفيد ذلك ولهذا يقال عام الفيل ولايقال سنة الفيل ويقال في التاريخ سنة مائة وسنة خمسين و إيقال عام مائة وعام خمسين إذ ليس وقتاً لشيء مما ذكر من هذا العددومع هذافان العام هوالسنة والسنة هي العام وان اقتضى كل واحد منهما مالايقتضيه الآخر مما ذكر ناه كما أن الكل هو الجمع والجمعهو الكل وان(١) كان الكل احاطة بالاجزاء.

(الفرق) بين السنة والحجة أن الحجة تفيد أنها يحج فيها والحجة المرة الواحدة من حج يحج والحجة فعلة مثل الجلسة والقعدة ثم سميت بها السنة كما يسمى الشيء باسم مايكون فيه.

(الفرق) بين الحين والسنة أن قولنا حين اسم جمع أوقاتا متناهية سواء كان سنة أوشهوراً أوأياما أوساعات ولهذا جاء فى القرآن لمعان مختلفة ، وبينه وبين الدهر فرق وهو أن الدهر يقتضى أنه أوقات متوالية مختلفة على ماذكر ناولهذا

<sup>(</sup>١) في النسخ و فان ۽ .

خال الله عز وجل حاكيا عن الدهريين (ومايهلكنا إلا الدهر) أى يهلكنا الدهر باختلاف أحواله ، والدهر أيضاً لا يكون إلاساعات قليلة و يكون الحين كذلك . (الفرق) بين الدهر والعصر أن الدهرهو ماذكرناه والعصر لكل مختلفين معناهما واحد مثل الشتاء والصيف والليلة واليوم والغداة والسحر يقال لذلك كله العصر ، وقال المبرد فى تأويل قوله عزوجل (والعصر إن الانسان لني خسر) قال العصر ههنا الوقت قال و يقولون أهل هذا العصر كما يقولون أهل هذا العصر العصر اسم للسنين الكثيرة قال الشاعر :

أصبح منى الشباب قد نكرا إن بان منى فقد ثوى عصرا و تقول عاصرت فلانا أى كنت فى عصره أى زمن حياته .

(الفرق) بين الوقت والساعة أن الساعة هي الوقت المنقطع من غيره ، والوقت اسم الجنس ولهذا تقول إن الساعة عندي ولا تقول الوقت عندي . (الفرق) بين البكرة والغداة والمساء والعشاء والعشي والاصيل أن الغداة اسم لوقت والبكرة فعلة من بكر يبكر بكورا الاترى أنه يقال صلاة الغداة وصلاة الظهر والعصر فتضاف إلى الوقت ولا يقال صلاة البكرة وإنما يقال جاء في بكرة كا تقول جاء في غدوة وكلاها فعل مثل النقلة ثم كثر استعال البكرة حتى جرت على الوقت وإذا فاء الني سمى عشية ثم أصيل بعد ذلك ويفال فاء الني اذا زاد على طول الشجرة ويقال أتيته عشية أمس وسآتيه العشية ليومك الذي أنت فيه وسآتيه عشى عد يغير هاء وسآئية بالعشى والغداة أي كل عشى وكل غداة ، والطفل وقت غروب الشمس والعشاء بعد ذلك وإذا كان بعيد العصر فهو المساء ويقال للرجل عنداا عصر إذا كان بعادر حاجة قداً مسبت وذلك على المالغة .

(الفرق) بين الزمان والحقبة أن الحقبة اسم للسنة إلا أنها تفيد غير ماتفيده السنة وذلك أن السنة تفيد انها جمع شهور والحقبة تفيداً نها ظرف لاعمال ولا مور تجرى فيها مأخوذة من الحقيبة وهي ضرب من الظروف تتخذمن الا دم يجعل الراكب فيها متاعه و تشدخلف رحله أو سرجه . واما البرهة فبعض الدهر ألا ترى أنه يقال برهة من الدهر كا يقال قطعة من الدهر وقال بعضهم هي فارسية معربة .

(الفرق) بين المدة والا جل أن الا جل الوقت المضروب لانقضاء الشيء ولا يكون أجلا بحعل جاعل وما علم أنه يكون في وقت فلا أجل له إلا أن يحكم بأنه يكون فيه وأجل الدين محله وذلك لانقضاء مدة الدين ، وأجل الدين علم وذلك لانقضاء مدة الحياة قبله فأجل الآخرة الوقت لانقضاء ما قبل ابتدائها و يجوز أن تكون المدة بين فأجل الآخرة الوقت لا نقضاء ما قبل على المدة بين الشيئين بجعل جاعل و بغير جمل جاعل ، وكل أجل مدة وليس كل مدة أجلا .

(الفرق) بين النهار واليوم أن النهار اسم للضياء المنفسح الظاهر لحصول الشمس بحيث ترى عينها أو معظم ضوئها وهذا حدالنهار وليس هو في الحقيقة اسم للوقت، واليوم اسم لمقدار من الأوقات يكون فيه هذا السنا ولهذا قال النحويون: إذا سرت يوماً فأنت موقت تريد مبلغ ذلك ومقداره وإذا قلت سرت اليوم أو يوم الجمعة فأنت مؤرخ فاذا قلت سرت نهاراً أو النهار فلست محورخ ولا بمؤقت وإنما المعنى سرت في الضياء المنفسح ولهذا يضاف النهار إلى اليوم فيقال سرت نهار يوم الجمعة ، ولهذا لا يقال للغلس والسحر نهار حتى يستضى الجور اليوم فيقال سرت نهار عن المناهدة ، ولهذا لا يقال اللغلس والسحر نهار حتى يستضى الجور المناهدة المناهدة

(الفرق) بين الدهر والا بدأن الدهر أوقات متوالية مختلفة غير متناهية وهو فى المستقبل خلاف قط فى الماضى وقوله عز وجل ( خالدين فيها أبداً ) حقيقة وقولك افعل هذا مجاز والمراد المبالغة فى إيصال هذا الفعل .

(الفرق) بينالوقتواذ وهاجيعاً اسم لشى. واحد حتى يمكن أحدها ولم يتمكن الآخر أو مضمن بالمضاف إليه لكون البيان غير معناه بحسب ذلك المضاف إليه والوقتمطلق .

(الباب السادس والعشرون)

فى الفرق بين الناس والخلق ،والعالم والبشر،والورىوالاناموما يجرى مع ذلك والفرق بين الجماعات وضروب القرابات ، وبين الصحبة والقرابة وما بسبيل ذلك (الفرق) بين الناس والخلق أن الناسهم الانسخاصة وهم جماعة لاواحد لها من لفظها ،وأصله عندهم أناس فلما سكنت الهمزة أدغمت اللام كما قبل للنا

وأصله لكن أنا ، وقيل الناس لغة مفردة فاشتقاقه من النوس وهو الحركة ناس ينوس نوسا إذا تحرك والاناس لغة أخرى ولو كان أصل الناس أناسا لقيل في التصغير أنيس وإنما يقال نويس فاشتقاق أناس من الانس خلاف الوحشة وذلك أن بعضهم يأنس ببعض ، والخلق مصدر سمى به المخلوقات والشاهدة وله عز وجل (خلق السموات بغير عمد ترونها) ثم عدد الاشياء من الجمادوالنبات والحيوان ثم قال (هذا خلق الله ) وقد يختص به التاس فيقال ليس في الناس مثله ، وقد يجرى على الجماعات الكثيرة فيقال جاء في خلق من الخلق مثله كما تقول ليس في الناس مثله ، وقد يجرى على الجماعات الكثيرة فيقال جاء في خلق من الناس أى جماعة كثيرة .

(الفرق) بين الانسى والانسان أن الانسى يقتضى مخالفة الوحشى ويدل على هذا أصل الكلمة وهو الانس والانس خلاف الوحشة والناس يقولون إنسى ووحشى و والانس والجن أجرى في هسلم بحرى الوحش فاستعمل في مضادة الانس، والانسان يقتضى مخالفته البهيمية في ذكرون أحدهما في مضادة الآخر ويدل على ذلك أن اشتقاق الانسان من النسيان وأصله انسيان فلهذا يصغر فيقال أنيسان، والنسيان لا يكون إلا بعد العلم فسمى الانسان انسانا لانه ينسى ماعله وسميت البهيمة بهيمة لانها أبهمت على العلم والفهم ولا تعلم ولا تفهم فهى خلاف الانسان، والانسان، والانسان، والانسان، والانسان، والانسان، على العلم والفهم ولا تعلم ولا تفهم فهى خلاف الانسان، والانسان، والانسان، ماعلمه والبهيمة لا ينسى ماعلمه والبهيمة لا يسمى أن يصح أن يصلم إلا أنه ينسى ماعلمه والبهيمة لا يصح أن تعلم .

(الفرق) بين الناس و الورى أن قو لنا الناس يقع على الاحياء و الأموات، و الوزى الا حياء منهم دون الا موات، و أصله من ورى الزنديرى إذا أظهر النار فسمى الورى ورى لظهوره على وجه الا رض، ويقال الناس الماضون و لا يقال الورى الماضون.

(الفرق) بين العالم والناس أن بعض العلماء قال أهل كل زمان عالم وأنشك وخندف هامة هذا العالم و وقال غيره ما يحوى الفلك عالم ، ويقول الناس العالم السفلي يعنون الأرض وما عليها والعالم العلوى يريدون السهاء وما فيها ويقال على وجه التشبيه الانسان العالم الصغير ويقولون الى فلات تدبير العالم

يعنون الدنيا ، وقال آخرون ؛ العالم اسم لا شياء مختلفة وذلك أنه بقع على الملائكة والجن والانس وليس هو مثل الناس لا ن كل واحد من الناس إنسان وليس كل واحد من العالم ملائكة .

(الفرق) بين العالم والدنيا أن الدنيا صفة والعالم اسم تقول العالم السفلى والعالم العلوى فتجعل العالم اسما وتجعل العلوى والسفلى صفة وليس فى هذا السكال فأما قوله تعالى (ولدار الآخرة خير) فقيه حذف أى دار الساعة الآخرة وما أشبه ذلك .

(الفرق) بين الانام والناس أن الا أنام على ما قال بعض العلماء يقتضى تعظيم شأن المسمى من الناس قال الله عز وجل ( الذين قال لهم الناس ان الناس قلد جمعوا لكم ) وانما قال لهم جماعة وقيل رجل واحد وان أهل مكة قد جمعوا لكم ، ولا تقول جاءني الانام تريد بعض الانام وجمع الانام أنام قال عدى ابن زيد إن الانسى قلنا جمع نعامه فيا من الا نام والا مم جمع أمة وهى النعمة . (الفرق) بين الناس والبرية أن قولنا برية يقتضى تميز الصورة وقولنا الناس لا يقتضى ذلك لا أن البرية فعيلة من برأ الله الحلق أى ميز صورهم ، وترك همزه لكثرة الاستعال كما تقول هم الحابية والذرية وهى من ذر الحلق ، وقيل أصل البرية البرى وهو القطع وسمى برية لا أن الله عز وجل

قطعهم مر. جملة الحيوانفافرد من بصفات ليست لغيرهم، وذكر أنأصلها

من البرى وهو التراب ، وقال بعض المتكلمين : البرية اسم اسلامي لم يعرف في الجاهلية ،وليس كما قال لا نه جا. في شـعر النابغة وهوقوله :

قم في ال ية فاحدرها عن الفند ، والنابغة جاهلي الا بيات .

(الفرق) بين الناس والبشر أن قولناالبشر يقتضى حسن الهيئة وذلك أنه مشتق من البشارة وهى حسن الهيئة يقال رجل بشير وامرأة بشيرة إذا كان حسن الهيئة فسمى الناس بشراً لا نهم أحسن الحيوان هيئة ، ويجوز أن يقال إن قولنا بشر يقتضى الظهور وسموا بشراً لظهور شأنهم ، ومنه قبل لظاهر الجلد بشرة، وقولنا الناس يقتضى النوس وهو الحركة ، والناس جمع والبشر

واحد وجمع وفى القرآن (ما هذا إلا بشر مثلنكم) و تقول محمد خير البشر يعنون الناسكلهم و يثنى البشر فيقال بشران وفي القرآن (ابشرين مثلنا) ولم يسمع أنه يجمع (١). (الفرق) بين الناس والجبلة أن الجبلة اسم يقع على الجهاعات المجتمعة من الناس حتى يكون لهم معظم وسواد وذلك أن أصل الكلمة الغلظ والعظم ومنه قيل الجبل لغلظه وعظمه ورجل جبل وامرأة جبلة غليظة الخلق وفى القرآن (واتقوا الذي خلقكم والجبلة الا ولين) وقال تعالى (ولقد أصل منكم جبلاكثيرا) أي جماعات مختلفة مجتمعة أمثالكم والجبل أول الخلق جبله إذا خلقه الخلق الا ولوهو أن يخلقه قطعة واحدة قبل أن يميز صور ته ولهذا قال النبي عيكاتين وجلت القلوب على حب من أحسن إليها ، وذلك أن القلب قطعة من اللحم وذلك يرجع إلى معنى الغلظ .

#### وخلاف الانسى الجني

(الفرق) بينه وبين اشيطان أن الشيطان هو الشرير من الجن ولهذا يقال للانسان إذا كان شريراً شيطان ولا يقال جنى لا ن قولك شيطان يفيد الشر ولا يقيده قولك جنى وإنما يفيد الاستنار ولهذا يقال على الاطلاق لعن الله تشيطان ولا يقال لعن الله الجنى اسم الجنس والشيطان صفة .

(الفرق) بين الرجل والمرء أن قولنا رجل يفيد القوة على الا عملل ولهذا يقال في مدح الانسان إنه رجل ، والمرء يفيد أنه أدب النفس ولهذا يقال المروءة أدب مخصوص .

(الفرق) بين الجماعة والفوج والثلة والزمرة والحزب أن الفوج الجماعة الكثيرة ومنه قوله تعالى (ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا) وذلك أنهم كانوا يسلمون فى وقت ثم نزلت هذه الآية وقبيلة قبيلة ومعلوماً نه لإيقال للثلة فوج كما يقال لهم جماعة ، والثلة الجماعة تندفع فى الا مرجملة من قولك ثللت الحائط إذا نقضت أسفله فاندفع سافطاً كله ثم كثر ذلك حتى سمى كل بشر ثلا ومنه ثل عرشه ، وقيل الثال الهلاك ، والزمرة جماعة لها صوت لا يفهم وأصله من الزمار وهو صوت الا يفهم الزجلة من الزمار وهو صوت الا أنى من النعام ومنه قيل الزمرة وقرب منها الزجلة

<sup>(</sup>١) في التيمورية الكاملة . ولم يسمع أن البشر يجمع . .

وهى الجماعة لها زجل وهو ضرب من الا صوات ، وقال أبو عبيدة الزمرة جماعة فى تفرقة ، والحزب الجماعة تتحزب على الا مرأى تتعاون وحزب الرجل الجماعة التى تعينه فيقوى (١) أمره بهم وهو من قولك حزبنى الا مراذا اشتد على كا نه فرى إذا المر . (الفرق) بين الجماعة والبوش أن البوش هم الجماعة الكثيرة من أخلاط

(الفرق) بين الجماعة والبوش ان البوش هم الجماعة الكثيرة من الحلاط الناس ولايقال لبنى الائب الواحد بوش (٢) ويقال أيضاً جماعة من الحير ولايقال بوش من الحير لائن الحمير كلها جنس واحد وأما العصبة فالعشرة ومافوقها قليلا ومنه قوله عز وجل ( ونحن عصبة ) وقيل هى من العشرة إلى الا وبعين وهئ في العربية الجماعة من الفرسان والركب ركبان الابل خاصة ولا يقال الفرسان ركب ، والعدى رجال يعدون في الغزو (٣) والرجل جمعر اجل والنقيضة هي الطليعة وهم قوم يتقدمون الجيش فينقون الا رضاًى ينظرون مافيها من قوالك نقضت المكان إذا نظرت ، والمقنب نحو الثلاثين يغزى بهم ، والحطرة نحو الخسة إلى العشرة يغزى بهم ، والكتيبة العسكر المجتمع فيه آلات الحرب من قوالك كتبت الشيء إذا جمعته ، وأسماء الجاعات كثيرة ليس هذا موضعذ كرها وإنما نذكر المشهور منها فن ذلك :

(الفرق) بين الجماعة والطائفة أن الطائفة فى الأصل الجماعة التى من شأنها الطوف فى البلاد للسفر ويجوز أن يكون أصلها الجماعة التى تستوى بها حلقة يطاف عليها ثم كثر ذلك حتى سمى كل جماعة طائفة ، والطائفة فى الشريعة قد تكون اسهالو احد قال الله عزو جل (وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما) ولاخلاف فى أن اثنين إذا امتتلا كان حكمهها هذا الحكم وروى فى قوله عز وجل (وليشهد عذابهها طائفة من المؤمنين) أنه أراد واحداً وقال يجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) إلى أن قال (لعلهم يحذرون) أى ليحذروا فأوجب العمل فى خبر الطائفة ، واحداً .

(الفرق) بين الجماعة والفريق أن الجماعة الثانية من جماعة أكثر منها تقول

<sup>(</sup>١)فىنسخة وفيقر، (٧)فىالىسخ ونوش، والتصويب من القاموس (٣) فى نسخة والسفر ، .

جاءنى فريق من القوم ، وفريق الخيل مايفارق جمهورها فىالحلبة (١) فيخرج منها وفى مثل أسرع من فريق الخيل ، والجاعة تقع على جميع ذلك .

(الفرق) بين الجهاعة والفشة أن الفشة هي الجهاعة المتفرقة من غير هامن قو لك فأوت رأسه أى فلقته و انفأى الفرج إذا انفرج مكسوراً ، والفئة في الحرب القوم يكونون رد. المحاربين يعنون إليهم إذا حالو اومنه قوله عز وجل (أو متحيزاً إلى فئة) ثم قبل لجمع كل من يمنع أحداً وينصره فئة ، وقال أبو عبيدة الفئة الاعوان.

(الفرق) بين الشيعة والجاعة أن شيعة الرجل هم الجاعة المائلة إليه من محبتهم له وأصلها من الشياع وهي الحطب الدقاق التي تجعل مع الجزل في النار لتشتعل كا نه بجعلها تابعاً للحطب الجزل لتشرق.

(الفرق) بين الناس والثبة أن الثبة الجماعة المجتمعة على أمر يمدحون به وأصلها ثبت الرجل تثبته إذا أثنيت عليه في حياته خلاف أبنته إذا أثنيت عليه بعد وفاته قال الله عز وجل (فانفروا ثباتاً) وذلك لاجتماعهم على الاسلام ونصرة الدين .

(الفرق) بين القوم والقرن أنالقرن اسم يقع على من يكون من الناس في معن سبعين سنة والشاهد قول الشاعر :

إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب وسمواقرنا لا نهم حد الزمان الذي هم فيه، ويعبر بالقرن عن القوة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم و فانها تطلع بين قرنى الشيطان ، أراد أن الشيطان في ذلك الوقت أقوى ويجوز أن يقال إنهم سموا قرناء لا قترانهم في العصر ، وقال بعضهم : أهل كل عصر قرن : وقال الزجاج القرن أهل كل عصر فيهم نبي أو من له طبقة عالية في العالم فجعله من اقتران أهل العصر بأهل العلم فاذا كان في زمان فترة وغلبة جهل لم يكن قرنا ، وقال بعضهم القرن اسم مر أسهاء الا زمنة فكل قرن سبعون سنة ، وأصله من المقارنة وذلك أن أهل كل عصر أشكال ونظراء ورد وأسنان متقاربة ومن ثم قبل هو قرنه أي على سنه ومنه

<sup>(</sup>١) في الأصل أغلاط صححناها من مجمع الأمثال .

هو قرنه لافترانه معه فی القتال، والقوم همالرجال الذین یقوم بعضهم مع بعض فی الا مور ولا یقع علی النساء إلا علی وجه التبع کما قال عن وجل (كذبت قوم نوح المرسلین) والمراد الرجال والنساء تبع لهم، والشاهد علی ماقلناه قول زهیر: وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء فأخرج النساء من القوم.

(الفرق) بين الجماعة والمالاً أن الملاًالاً شراف الذين يملؤون العيون جمالاً والقلوب هيبة ، وقال بعضهم : الملاً الجماعة من الرجال دون النساء ، والا ول الصحيح وهو من ملاً ت ، وبحوز أن يكون المـلاً الجماعة الذين يقومون بالا مور من قولهم هو ملى الا مر إذا كان قادراً عليه ، والمعنمان يرجعان إلى أصل واحد وهو المل.

(الفرق) بين النفر والرهط أن النفر الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصة ينفرون لقتالوما أشبهه ، ومنه قوله عز وجل (مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الا رض ) ثم كثر ذلك حتى سموا نفراً وإن لم ينفروا . والرهط الجماعة نحو العشرة يرجعون إلى أب واحد وسموا رهطاً بقطعة أو لم يقطع أطرافها مثل الشرك فتكون فروعها شتى وأصلها واحد تابسها الجارية يقال لها رهط والجمع رهاط قال الهذلى وطعن مثل تعطيط الرهاط و تقول ثلاثة رهط وثلاثة نفر لانه اسم لجماعة ، ولو كان اسها واحداً لم تجز اضافة الشلائة إليه كما لا يجوز أن تقول ثلاثة رجل وثلاثة فلس وقال عز وجل الشلائة إليه كما لا يجوز أن تقول ثلاثة رجل وثلاثة فلس وقال عز وجل مذكر مفرد فيقال تسعة رهط ) على التذكير لا نه وإن كان جماعة فان لفظه مذكر مفرد فيقال تسعة رهط ) على التذكير لا نهم كانوا تسعة رجال والمعنى على هذا وكان في المدينة تسعة من رهط .

(الفرق) بين الجماعة والشرذمة أن الشرذمة البقية من البقية والقطف منه قال الله عزو جل (شرذمة قاليلون) أى قطعة و بقية لا "ن فرعون أضل منهم الكثير فبقيت منهم شرذمة أى قطعة قال الشاعر:

جاء الشتاء وقميصي اخلاق شراذم يضحك مني التواق وقال آخر يجدن في شراذم النعال .

#### الفروق بن ضروب القرابات

(الفرق) بين الا مل والآلأن الا مل يكون من جهة النسب والاختصاص فن جهة النسب قولك أهل الرجل لقرابته الا دنين ، ومن جهة الاختصاص قولك أهل الصرة وأهل العلم ، والا ل خاصة الرجل من جهة القرابة أوالصحية تقول آل الرجل لا هله وأصحابه ولا تقول آل النصرة وآل العلم وقالوا آل فرعون أتباعه وكذلك آل لوط ، وقال المبرد إذا صغرت العرب الآل قالت أهل فيدل على أن أصل الآل الا هل ، وقال بعضهم الآل عيدان الخيمة وأعمدتها وآل الرجل مشهون بذلك لا نهم معتمده ، والذي يرفع في الصحاري آل لا نه يرتفع كما ترفع عيدان الخيمة ، والشخص آل لا نه كذلك .

(الفرق) بين الولد والابن أن الابن يفيد الاختصاص ومداومة الصحبة ولهــذا يقال ابن الفلاة لمن يداوم سلوكها وابن السرى لمن يكثر منه ، وتقول تبنيت ابناً إذاجعاته خاصا بك ، وبجوز أن يقال إن قولنا هو ابن فلان يقتضى أنه منسوب إليه ولحذا يقالـالناس بنو آدم لا نهم منسو بون|ليهوكذلك بنو إسرائيل ،والابن في كل شي. صغير فيقول الشيخ الشاب يابني ويدمي الملك رعيته الا بناء وكذلك أنبياء من بني إسرائيلكانوا يسمون أممهم أبناءهم ولهذا كني الرجل بأبى فلان وإن لم يكن له ولد على التعظيم ، والحكاء والعلما. يسمون المتعلمين أبناءهم ويقال لطالبي العلم أبناء العلم وقد يكني بالابن كما يكني بالارب كقولهم ابن عرس وابن نمرة وابن آوى وبنت طبق وبنات نعش وبنات وردان، وقيل أصل الابن التأليف والاتصال من قولك بنيته وهو مبنى وأصله بني وفعل بنوءولهذاجمع على أبناء فكان بين الآب والا بن تأليف، والولد يقتضي الولادة ولايقتضيها الابزوالابن يقتضي أباً والولد يقتضي والداً ، ولا يسمى الانسان والداً إلا إذا صار له ولد وليس هو مثل الآب لانهم يقولون في التكنية أبو فلان وإن لم يلد فلاناً ولا يقولون في هــذا والد فــلان إلا أنهم ١٠ قالوا في الشاة والد في حملها قبل أن تله وقــد ولدت إذا ولدت إذا أخذ ولدها والابن للذكر والولد للذكر والاتني.

( الفرق ) بين الآل والعترة أن العترة على مافال المبرد النصاب ومنه عمرة

فلان أى منصبه، وقال بعضهم العترة أصل الشجرة الباقى بعد قطعها قالوا فعرة الرجل أصله ، وقال غيره عتره أنرجل أهله وبنو أعمامه الادنون واحتجوا بقول أبى بكر رضى الله عنه عن عترة رسول الله والماتجة يعلى قريشافهي مفارقة للا لا على كل قول لا أن الآل هم الا هل والا تباع والعترة هم الا صل فى فول والا هل وبنو الاعمام فى قول آخر .

( الفرق ) بين الا بناء والذرية أن الا بناء يختص به أو لاد الرجل وأو لاد بناته لا ن أو لاد البنات منسو بون إلى آبائهم كما قال الشاعر :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الا باعد

ثم قيل للحسن والحسين عليهما السلام ولدا رسول الله ويُلِيَّقُ على التكريم ثم صار اسماً لهما لكثرة الاستعمال، والذرية تنتظم الأثرلا: والذكوروالانات والشاهد قوله عز وجل ( ومن ذريته داود وسليمان ) ثم أدحل عيسى دريته .

(الفرق) بين العقب والولد أن عقب الرجل ولده الذكور والاناث وولد بنيه مر للذكور والاناث إلا أنهم لا يسمون عقبا إلا بعد وفاته فهم على كل حال ولده والفرق بين الاسمين بين .

(الفرق) بين الولد والسبط أن أكثر ما يستعمل السبط فى ولد البنت ومنه قيل للحسن والحسين رضى الله عنهماسبطار سول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقال للولد سبط إلاأنه يفيدخلاف ما يفيده لائن قولناسبط يفيدأنه يمتد ويطول، وأصل المكلمة من السبوط وهو الطول والامتداد ومنه قيل السباط لامتداده بين الدارين والسبطانة ما يرمى فيها البندق من ذلك ، والسبط شجر سمى بذلك لامتداده وطوله.

(الفرق) بين البعل والزوج أن الرجل لا يكون بعلا للمرأة حتى يدخل بها وذلك أن البعال النكاح والملاعبة ومنه قوله عليه السلام . أيام أكل وشرب وبعال ، وقال الشاعر :

وكم من حصان ذات بعل تركتها إذا الليل أدجى لم تجد من تباعله وأصل الكلمة القيام بالا مر ومنه يقال للنخل إذا شرب بعروقه ولم يحتج إلى https://archive.org/details/@usero82170

#### ومما بحرى مع ذلك

(الفرق) بين الصاحب والقرين أن الصحبة تفيد انتفاع أحد الصاحبين بالآخر ولهذا يستعمل فى الآدميين خاصة فيقال صحب زيد عمرا وصحبه عمرو ولا يقال صحب النجم النجم أو الكون الكون ، وأصله فى العربية الحفظ ومنه يقال صحبك الله وسر مصاحبا أى محفوظاً وفى القرآن ( ولا هم منايصحبون) أى يحفظون وقال الشاعر : « وصاحب من دواعى الشر مصطحب « والمقارنة تفيد قيام أحد القرينين مع الآخر و يجرى على طريقته وإن لم ينفعه ومن ثم قيل قرآن النجوم، وقيل للبعيرين يشد أحدهما إلى الآخر بحبل قرينان فاذا قام أحدهما مع الا خر لبطش فيهما قرنان فانما خولف بين المثالين لاختلاف المعنيين والا صل واحد .

(الفرق) بين المولى والولى أن الولى يحرى فى الصفة على المعان والمعين تقول الله ولى المؤمنين أى معينهم والمؤمن ولى الله أى المعان بنصر الله عز وجل، ويتال أيضا المؤمن ولى الله و المراد أنه ناصر لا وليائه ودينه، ويجوز أن يقال الله ولى المؤمنين بمعنى أنه يلى حفظهم وكلاءتهم كولى الطفل المتولى شأنه، ويكون الولى على وجوه منها ولى المسلم الذى يلزمه القيام بحقه إذا احتاج إليه ومنها الولى الحليف المعاقد ومنها ولى المرأة الفائم بأمرها ومنها ولى المقتول الذى هو أحق بالمطالبة بدمه وأصل الولى جعل الثانى بعد الأول من غير فصل من قوطم هذا يلى ذاك ولياً وولاه الله كا نه يلى أمره ولم يكله إلى غيره وولاه أمره وكله على ذاك ولياً وولاه الله كا نه يعل إحداهما تلى الأخرى والا ولى هو الذى والى إليه ووالى بين رميتين جعل إحداهما تلى الأخرى والا ولى هو الذى الحكمة إليه أدعى، ويحوز أن يقال معنى الولى أنه يحب الحير لوليه كما أن حمنى العدو أنه يريد الضرر لعدوه و والمحالى على وجوه هو السيد والمملوك حالحليف وابن العم والا ولى بالشيء والصاحب ومنه قول الشاعر :

ولست بمولى سوأة أدعى لها فان لسوآت الا مور مواليا أى صاحب سوأة ، وتقول الله مولى المؤمنين بمعنى أنه معينهم ولا يقال إنهم مواليه بمعنى أنهم معينو أوليأته كما تقول انهم أولياؤه يهذا المعتى .

(الفرق) بين الخلة والصداقة أن الصدافة اتفاق الضائر على المودة فاذا أضمر كل واحد من الرجلين مودة صاحبه فصار باطنه فيها كظاهره سميا صديقبن ولهذا لا يقال الله صديق المؤمن كاأنه وليه ،والخلة الاختصاص بالسكريم، لهذا قبل إبراه يم خليل الله لاختصاص الله إياه بالرسالة وفيها تكريم له ، ولا يجوز أن يقال الله خليل إبراه يم لا يحوز أن يحص الله بتسكريم (١)، وقال أبو على رحمه الله تعالى : يقال للمؤمن إنه خليل الله ، وقال على سعيسى لا يقال ذلك إلا لنبي لا "ن الله عنور حاله عنور حاله الله عنور حاله الله عنور حاله عنور عاله عنور حاله عنور حاله عنور حاله عنور حاله عنور عاله عنور عا

ومما يجرى مع ذلك

(الفرق) بين الصفوة والصفو أن الصفو مصدر سمى به الصافى من الا شباء إختصاراً واتساعاً ، والصفوة خالص كل شيء ، ولهذا يقال : محمد صلى الله عليه وسلم صفوة الله ولا تقول صفوالله . فالصفوة والصفو مختلفان وإن كانا من أصل واحد كالخبرة والخبر ، ولو كان الصفوة والصفو لغتين على ماذكر ثعلب في الفصيح لقيل محمد صلى الله عليه وسلم صفو الله كما قيل صفوة الله . (الفرق) بين الاصطفاء والاختيار أن اختيارك الشيء أخذك خير مافيه في الحقيقة أو خيره عندك ، والاصطفاء أخذ ما يصفو منه ثم كثر حتى استعمل أحدهما موضع الآخر واستعمل الاصطفاء في الاصفوله على الحقيقة .

مرزي الباب السابع و العشر و ن مرزي الباب السابع و العشر و ن مرزي الباب السابع و العشر و الباب الباب النظار والافتاء والجير

أن الافشاء كثرة الاظهار ومنه أفشى القوم إذا كثر مالهم مثل أمشوا والفشاء (٣) كثرة المال ومثله المشاء (٩) وقريب منه النماء والضياء وقدا نمى القوم وأصبوا وأمشوا وأفشوا إذا كثر مالهم ، ولهذا يقال فشى الخير فى القوم أو الشر إذا ظهر بكثرة وفشا فيها الحرب إذا ظهر وكثر ، والاظهار يستعمل فى كل شىء والافشاء لا يصح إلافيا لا تصح فيه الكثرة ولا يصح فى ذلك ألاترى أنك تقول هو ظاهر المروءة ولا تقول كثير المروءة .

<sup>(</sup>١) فى التيمورية الكاهلة دبتكرمة ، . (٧) فى النسخ ، النساء ، . (٣) فى النسخ ، المساء

(الفرق) ببن الجهر والاظهار أن الجهر عموم الاظهار والمبالغة فيه ألاتزى أنك إذا كشفت الاثمر للرجل والرجلين فلت أظهرته لها ولا تقول جهرت به إلا إذا أظهرته للجماء الكثيرة فيزول الشك ولهذا قالوا (أرناالله جهرة) أى عياناً لاشك معه، وأصله رفع الصوت يقال جهر بالقراءة إذا رفع صوته بها وفى القرآن (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) أى بقراء تك فى صلاتك، وصوت جهير رفيع الصوت ولهذا يتعدى بالباء فيقال جهرت به كا تقول رفع صوته به لانه فى معناه وهو فى غير ذلك استعارة، وأصل الجهر إظهار المعنى طوقه للنفس وإذا أخرج الشيء من وعاء أو بيت لم يكن ذلك جهراً وكان إظهاراً ، وقد يحصل الجهر نقيض الهمس لان المعنى يظهر للنفس بظهور الصوت.

( الفرق ) بين الجهر والكشف أن الكشف مضمن بالزوال ولهذا يقال لله عز وجل كاشف الضر ولم يجز في نقيضه ساتر الضر لأن نقيضه من الستر ليس متضمناً بالثبات فيجرى مجراه في ثبات الضر كما جرى هوفي زوال الضر والجهر غير مضمن بالزوال.

(الفرق) بين الاعلان والجهر أن الاعلان خلاف الكتمان وهو إظهار المعنى للنفس ولا يقتضى رفع الصوت به ، والجهر يقتضى رفع الصوت به ومنه يقال رجل جهير وجهورى إذا كان رفيع الصوت .

(الفرق) بين البدو والظهور أن الظهور يكون بقصدو بغير قصد تقول استتر فلان ثم ظهر وبدل هذا على تصده للظهور، ويقال ظهر أمر فلان وإن لم يقصد لذلك فأما قوله تعالى ( ظهر الفساد في البر والبحر ) فعني ذلك الحدوث وكذلك قولك ظهرت في وجهمه حمرة أي حدثت ولم يعن أنها كانت فيمه فظهرت، والبحد ما يكون بنير قصد تقول بدا البرق وبدا الصبح و بدت الشمس وبدا لى في الشيء لا نك لم تقصد للبدو، وقيل في هذا بدو وفي الأول بده وبين المنين فرق والأصل واحد.

(الفرق) بين الكنتمان والاخفاء والستر والحجاب وما يقرب من ذلك أن الكنتمان هو السكوت عن المدى وقوله تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات) أى يسكتون عن ذكره، والاخفاء يكون فى ذلك وفى غيره، والشاهد أنك تقول أخفيت الدرهم في الثوب ولا تقول كتمت ذلك وتقول كتمت المعني وأخفيته قالاخفاء أعممن الكتبان .

(الفرق) بهن قولك سترته و بين قولك كننته أن معنى كننته صنته والموضع الكنين هو المصون وذلك أنه يكون كنيناً وإن لم يكن مستوراً ، وقيل الدر المكنون لآنه في حق يصان فيه ، وجارية مكنونة في الحجاب أى مصونة قال الاعشى ه ويضة في الدعص مكنونة ه والبيضة ليست بمستورة وإنما هي مصونة عن الترجرج والانكسار ، واكتنت الشيء في نفسي إذا صنته عن الاداء ودخلت فيه الالاك واللام على معنى جعلت له كذا ، وفي القرآن (ما تكن صدورهم).

(الفرق) بين الغشاء والغطاء أن الغشاء قد يكون رقيقا ببين ماتحته و يتوهيم الراثى أنه لاشىء عليه لرقنه ، ومن ثم سميت أغشية البدن وهى أعصاب رقيقة قدغشى بها كثير من أعضاء البدن مثل الكبد والطحال فالغطاء يقتضى ستر ماتحته والغشاء لا يقتضى ذلك ومن ثم قبل غشى على الانسان لا أن ما يعتريه من الغشى ليس بشىء بين و الغطاء لا يكون إلا كثيفا ملاصقا ، وقبل الغشاء يكون من جنس الشى والغطاء ما يقتضيه من جنسه كان أو من غير جنسه ولذلك تقول من جنس الثياب ولا تقول تغشيت بهافان استعمل الغشاء موضع الغطاء فعلى التوسع.

(الفرق) بين الغطاء والستر أن الستر ما يسترك عن غيرك و إن لم يكن ملاصقاً لك مثل الحائط والجبل، والغطاء لا يكون إلا ملاصقاً ألا ترى أنك تقول تسترت بالحيطان ولا تقول تغطيت بالخيطان وإنما تغطيت بالثياب لانها ملاصقة لك، والغشاء أيضا لا يكون إلا ملاصقاً.

(الفرق) بين الستر والحجاب والغطاء أنك تقول حجبى فلان عن كذا ولا تقول سترنى عنه ولاغطانى، و تقول احتجبت بشىء كما تقول تسترت به فالحجاب هو المانع والممنوع به والسترهو المستور به، ويجوزان يقال حجاب الشىء ماقصد ستره ألاترى أنك لا تقول لمن منع غيره من الدخول إلى الرئيس داره من غير قصد المنع له أنه حجبه ، وإنما يقال حجبه إذا قصد منعه ولا تقول احتجبت بالبيت إلا إذا قصدت منع غيرك عن مشاهد تك ألا ترى أنك https://archive.org/details/@user082170

إذا جلست فى البيت ولم تقصد ذلك لم تقل إنك قداحتجبت . وفرق آخر أن الستر لايمنع من الدخول على المستور والحجاب يمنع .

### \_\_\_\_ الباب الثامن و العشرون بي \_\_\_

فى الفرق بين الطلب والسؤال والروم والاقتضاء وما يجرى مع ذلك ، والفرق بين البعث والانفاذ وما يقرب منه

(الفرق) بين الطلب والسؤال أن السؤال لايكون إلا كلاما ويكون الطلب السعى وغيره ، وفي مثل : عليك الهرب وعلى الطلب .

(الفرق) بين الطلب والمحاولة أن المحاولة الطلب بالحيلة ثم سمى كل طلب محاولة. ( الفرق ) بين الالتماس والطلب أن الالتماس طلب باللمس ثم سمى كل طلب التماسا مجازاً.

(الفرق) بين الطلب والبحث أن البحث هو طلب الشيء بما يخالطه فأصله أن يبحث التراب عن شيء يطلبه فالطلب يكون لذلك ولغيره، وقيل فلان يبحث عن الامور تشبيها بمن يبحث التراب لاستخراج الشيء.

(الفرق) بين الطلب والاقتضاء أن الاقتضاء على وجهين أحدهمااقتضاء الدين وهو طلب أدائه والآخر مطالبة المعنى لغيره كا نه ناطق بأنه لابد منه وهو على وجوه منها الاقتضاء لوجود المعنى كافتضاء الشكر من حكيم لوجود النعمة وكافتضاء وجود مثل آخر وليس كالضد الذي لا يحتمل ذلك وكافتضاء القادر والمقدور والمقدور القادر وكاقتضاء وجود الحركة لا نه قد وجود الحركة المحل من غير أن يقتضى وجود المحل وجود الحركة لا نه قد يكون فيه السكون واقتضاء الشيء لغيره قد يكون بجعل جاعل وخورب يقتضى ذكر الضارب بعده بوضع واضع اللغة له على هذه الجهة وضرب لا يقتضى ذاك وكلاهما مدل عليه .

(الفرق) بين الطلب والروم أن الروم على ماقال على بن عيسى طاب الشيء ابتداءاً ولايقال رمت إلا لما تجده قبل ويقالطلبت فى الا مرين، ولهذا لايقال رمت الطعام والماء وقبل لايستعمل الروم فى الحيوان أصلا لايقال

رمت زيداً ولا رمت فرسا وإنما يقال رمت أن يفعل زيد كذا فيرجع الروم إلى فعله وهو الروم والمرام (١)

ومها يجرى مع ذلك

( الفرق ) بين أوحى ووحى أن وحى جعله على صفة كقولك مسفرة ، وأوحى جعل فبها معنى الصفة لأن أفعل أصله التعدية كذا قال على بن عيسى .

... الباب الثامن و العشر و ن " كي الباب الثامن و المعشر و ن " كي الباب الثامن و ا

فى الفرق بين الكتب والنسخ ، وبين النشور والكتاب والدفتر والصحيفة وما يقرب من ذلك

(الفرق) بين الكتب والنسخ أن النسخ نقل معانى الكتاب ، وأصله الازالة ومنه نسخت الشمس الظل، وإذا نقلت معانى الكتاب إلى آخر فكا نك أسقطت الاول وأبطلته ، والكتب قد يكون نقلا وغيره وكل نسخ كتب وليسكل كتب نسخاً (الفرق) بين الزبر والكتب أن الزبر الكتابة في الحجر نقراً ثم كثر ذلك حتى سمى كل كتابة زبراً ، وقال أبو بكر أكثر ما يقال الزبر وأعرفه الكتابة في الحجر قال وأهل النمن يسمون كل كتابة زبراً ، وأصل الكلمة الفخامة والغلظ ومنه سميت القطعة من الحديد زبرة والشعر المجتمع على كتف الاسد زبرة ، وزبرت البئر إذا طويتها بالحجارة وذلك لغلظ الحجارة وإنما فيل للكتابة في الحجر زبر لا نها حكابة غليظه ليس كما يكتب في الرقوق والكواغد وفي الحديث ، الفقير الذي لازبر له ، قالوا لامعتمد له وهو مثل قولهم رقيق وفي الحديث ، الفقير الذي لازبر له ، قالوا لامعتمد له وهو مثل قولهم رقيق الحال كان الزبر فخامة الحال ، ويجوز أن يقال الزبور كتاب يتضمن الزجر عن خلاف الحق من قولك زبره إذا زجره وسمى زبور داود لكثرة مزاجره ، وقال الزجاج الزبور كل كتاب ذي حكمة .

<sup>(</sup>١) هنا فى الأصل والنسخة التيمورية الكاملة فروق تقدمت وهى : الفرق بين الارسال والأنفاذ ، الفرق بين البعث والارسال ، الفرق بين البعث والانفاذ ، الفرق بين البعث والنشور ، الفرق بين الرسول والنبى ، الفرق بين المرسل والرسول - (٧) هنا فى النسخ تكرار فى عد هذا الباب .

(الفرق) بين المنشور والكتاب أن قولنا عند فلان منشور يفيد أن عنده مكتوباً يقريه ويويده، والمنشور في الاصل صفة الكتاب وفي القرآن كتابا يلقاه منشورا ) لا نه قد صار اسما للكتاب المفيد الفائدة التي ذكرنا والكتاب لا يفيد ذلك .

(الفرق) بين الكتاب والدفتر أن الكتاب يفيد أنه مكتوب ولا يفيد الدفتر ذلك ألا ترىأنك تقول عندى دفتر بياض ولاتفول عندى كتاب بياض. (الفرق) بين الصحيفة والدفتر أن الدفتر لا يكون إلا أوراقا مجموعة، والصحيفة تكون ورقة واحدة تقول عندى صحيفة بيضاء فاذا قلت صحف

أفدت أنها مكتوبة ، وقال بعضهم يقال صحائف بيض ولايقال صحف بيض وإنما يقال من صحائف الى صحف ليفيد أنها مكتوبة وفى القرآن (وإذا الصحف

(الفرق) مين الكتاب والمصحف أن الكتاب يكون ورقة واحدة ويكون جملة أوراق محفت أي جمع بعضها إلى جملة أوراق محفت أي جمع بعضها إلى بعض، وأهل الحجاز يقولون مصحف بالكسر أخرجوه مخرج ما يتعاطى باليد وأهل نجد يقولون مصحف وهو أجود اللغتين، وأكثر ما يقال المصحف لمصحف القرآن ، والكتاب أيضا يكون مصدراً بمعنى الكتابة تقول كتبته كتاباً في قرطاس ) أي وعامته الكتاب والحساب وفي القرآن (ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس ) أي كتابا في قرطاس ولو كان الكتاب هو المكتوب لم يحسن ذكر القرطاس .

(الفرق) بين الكتاب والسفر أن السفر الكتاب الكبير، وقال الزجاج الأسفار الكتاب يتضمن علوم الديانات الأسفار الكتاب يتضمن علوم الديانات خاصة والذي يوجبه الاشتقاق أن يكون السفر الواضح الكاشف للمعاني من قولك أسفر الصبح إذا أضاء ، وسفرت المرأة نقابها إذا ألقته فانكشف وجهها وسفرت البيت كنسته وذلك لازالتك التراب عنه حتى تنكشف أرضه وسفرت الربح التراب أو السحاب اذا قشعته فانكشفت السهاء.

(الفرق) بين الكتابة والمجلة أن المجلة كتاب يحتوى على أشياء جليلة من الحكم وغيرها قال النابغة :

مجلتهم ذات الاله ودينهم كريم به يرجون حسن العواقب ولا يقال للكتاب إذا اشتمل على السخف والمجون وما شاكل ذلك مجلة .

# ... الباب التاسع و العشرون إي

فى الفرق بين غاية الشيء ومداه ، ونهايته وجده وآخره وما بجرى مع ذلك

(الفرق) بين غاية الشيء والمدى أن أصل الغاية الراية وسميت نهاية الشيء غايته لأن كل قوم ينتهون الى غايتهم فى الحرب أى رايتهم ، ثم كثر حتى فيل لكل ما ينتهى إليه غاية ولكل غاية نهاية ، والا صل ماقلناه ، ومدى الشيء مابينه و بين غايته والشاهد قول الشاعر :

ولم ندر ان خضنا من الموت خيضة لم العمر باق والمدى متطاول يعنى مدى العمر والمعنى أن الا مل منفسح لما بينه وبين الموت ، ومن ذلك قولهم هو منى مدى البصر أى هو حيث يناله بصرى كا أن بصرى ينفسح بينى وبينه ، ثم كثر ذلك حتى قيل للغاية مدى كما يسمى الشيء باسم ما يقرب منه . (الفرق) بين الا مد والغاية أن الا مد حقيقة والغاية مستعارة على ماذكر نا ويكون الا مد ظرفا من الزمان والمكان فالزمان قوله تعالى ( فطال عايهم الا مد) والممكان قوله تعالى ( فطال عايهم الا مد)

(الفرق) بين آخرالشي، ونهايته أن آخر الشي، خلاف أوله وهما اسمان، والنهاية مصدر مثل الحماية والكفاية إلا أنه سمى به منقطع الشي، فقيل هو نهايته أي منتهاه، وخلاف المنتهى المبتدأ فكما أن قولك المبتدا يقتضى ابتدا، فعل من جهة اللفظ وقد انتهى الشيء إذا بلغ مبلغا لا يزاد عليه وليس يقتضى النهاية منتهى إليه ولو اقتضى ذلك لم يصح أن يقال للعالم نهاية وقيل الدار الآخرة لا أن الدنيا تؤدى إليها والدنيا بمعنى الا ولى ، وقيل الدار الآخرة كما قيل مسجد الجامع والمراد مسجد اليوم الجامع ودار الساعة الآخرة ، وأما حق اليقين فهو نعه بيا كقولك محض اليقين ومن اليقين وليس قول من يقول هذه إضافة الشيء إلى نعته بشيء لا أن الاضافة توجب دخول الا ول في الثاني حتى يكون في ضمنه عنه يعته بشيء لا المنطقة المنافعة ا

والنعت تحلية وإنما محلي بالشيء الذي هو بالحقيقة ويضاف إلى ماهو غيره في الحقيقة تقول هذا زيد الطويل فالطويلهو زيد بعينه ولو قلت زبد الطويل وجب أن يكون زيد غـيرالطويل ويكون في تلك الطويل، ولايجوز إضافة الشيء إلا إلىغيره أو بعضه فغيره نحوعبد زيدوبعضه نحوثوب حرير (١)وخاتم ذهب أي منحرير ومنذهب ، وفال المازنز عام الا ول إنما هو عام زمن الا ول. ( الفرق ) بين الآخر والآخر أن الآخر بمعنى ثان وكل شي. يجوز أن يكون له ثالث ومافوق ذلك يقال فيه آخر ويقال للمؤنث أخرى ومالم يكن له ثالث فما فوقذلك قيل الا ول والآخر ومن هذا ربيع الا ول وربيع الآخر . ( الفرق ) بين الحد والنهاية والعاقبة أن النهاية ماذكر ناه، والحد يفيد معنى تمييز المحدود من غيره، ولهذا قال المتكلمون حد القدرة كذا وحد السواد كذا وسمى حداً لا نه يمنع غيره من المحدود فيما هو حدله وفي هذا تمييز له منغيره ي ولهذا قال الشروطيون اشترى الدار بحدودها ولم يقولوا بنهاياتهالا والحد أجمع للمعنى ، ولهذا يقال للعالم نهاية ولا يقال للعالم حد فان قيل فعلى الاستعارةوهو بعيد ، وعندهمأن حد الشيء منه فقال أبو يوسفو الحسن بن زياد : إذا كتب حدها الأول دار زيد دخلت دار زيد في الشراء ، وقال أبو حنيفة لاتدخل فيه وإن كتبحدها الاولالمسجدوأ دخله فسدالبيع في ةو لهاو قال أبوحنيفة لايفسه لا "ن هذا على مقتضى العرف وقصد الناس في ذلك معروف ، وأما العاقبة فهي ماتؤ دىاليه التأدية والعاقبة هي الكائنة بالنسب الذي من شأنه التادية وذلك أن السبب على وجهن مولد ومؤد وإنما العاقبة في المؤدى فالعاقبة يؤدي إليها السبب المقدم وليس كذلك الاتخرة لا ُنه قد كان بمكنأن تجعل هي الا ُولى في العدة . (الفرق) بين الجانب والناحية والجهة فال المتكلمون (٧) ان جانب الشيء غيره وجهته ليستغيره ألا ترى أن الله تعالىلوخلقالجز. (٣)الذىلايتجزأ منفرداً لكانت له جهات ست بدلالة أنه بجوز أن تجاوره ستة أجزاء من كل جهة جزء ولا بجوز أن يقال إن له جو انب لا أن جانب الشيء ماقرب من بعض. جماته ألا ترى أنك تقول للرجل خذ على جانبك اليمين تريد مايقرب من هذه. (١) فىنسخة وخزه . (٧) فىالتيمورية القديمة وبعض المتكلمين، (٣) فىالنسخ والجن، -

https://archive.org/details/@user082170

الجهة لوكان جانبك اليمين أو اشهال منك لم يمكنك الا خذفيه ، وقال بعضه ناحبة الشيء كله وجهته بعضه أو ماهو في حكم البعض : يقال ناحية العراق أى العراق كلها وجهة العراق يراد بها بعض أطراقها . وعند أهل العربية أن الوجه مستقبل كل شيء ، والجهة التحويقال كذا على جهة كذاقاله الخليل، قال ويقال رجل أحمر من جهة الحرة وأسود من جهة السواد ، والوجهة القبلة قال تعالى (ولكل وجهة) أى في كل وجه استقبلته وأخذت فيه ، وتجاه الشيء مااستقبلته يقال توجهو اإليك ووجهو اإليك كل يقال غير ان قولك وجهو اإليك على معنى ولوا وجوههم والتوجه الفعل اللازم والناحية فاعلة بمعنى مفعولة وذلك أنها منحوة أى مقصودة كما تقول راحلة وإنما هي ، وحولة وعيشة راضية أى مرضية .

(الفرق) بين الجانب والكنف أن الكنف هو مايسد الشيء من أحد جانبيه ولهذا يستعمل فى المعونة فيقال أكتف الرجل إذا أعانه وكنفته إذا حطته وكنفت الابل إذا حطتها فى حظيرة من الشدجر، ويجوز أن يقال الفرق بين الجانب والكنف أن الكنف هو الجانب المعتمد عليه وليس كذلك الجانب.

## ﴿ الباب الثلاثون ﴾

في الفرق بين أشياء مختلفة

(الفرق) بين الهبوط والنزول أن الهبوط نزول يعقبه إقامة ، ومن ثم قيل هبطنا مكان كذا أى نزلناه ومنه قوله تعالى (اهبطوا مصر) وقوله تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعا) ومعناه انزلوا الارض اللاقامة فيها، ولا يقال هبط الارض إلا إذا استقر فيها ويقال نزل وإن لم يستقر.

(الفرق) بين الظعن والرحل أن الظعن هو الرحيل فى الهوادج ومن ثم سميت المرأة إذا كانت فى هودجها ظعينة ثم كثر ذلك حتى سميت كل امرأة ظعينة ، والظعان حبل يشد به الهودج قال الشاعر :

ه كما حاد الا رب عن الظعان ه والمظعون المشدود بالظعان ، ثم كثر الظعن حتى قيل لكل رحل ظعن والا صل ما قلناه . . .

(الفرق) بين الهني. والمري. أن الهني هو الحالص الذي لا تكدير فيه

https://archive.org/details/@user082170

ويتال ذلك فى الطعام وفى كل فائدة لم يعترض عليها ما يفسدها، والمرى المحمود العاقبة يقال مرى مافعلت أى أشرفت على سلامة عاقبته ، وذال الكسائل تقول هنانى الطعام ومرانى الطعام بغير الف فاذا افردت قات أمرانى بغير همز ، وقال المبرد هذا الكلام لو كان له وجه لكان قباً أن يأتى فيه بعلة وهل يكون فعل على شيء إذا كان وحده فاذا كان مع غير داننقل لفظه والمرادوا حدوا نما الصحيح ما أعلمتك وأمرانى بغير همز معناه هضمته معدتى .

(الفرق) بين النبذ والطرح أن النبذ اسم لالقاء الشيء استهانة به واظهاراً للاستغناء عنه ولهذا قال تعالى (فبذوه وراء ظهورهم) وقال الشاعر:

نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا

والطرح اسم لجنس الفعل فهو يكون لذلك ولغره ..

(الفرق) بين التنحية والازالة أن الازالة تكون الى الجهات الست، والتنحية الازالة الى جانب اليمين أو الشمال أو خلف أوقدام ولايقال لماصعد به أوسفل به نحى و إنماالتنحية في الا صل تحصيل الشيء في جانبه .

(الفرق) بين قولك تابعت زيدا وقولك وافقته أن قولك تابعته يفيد أنه قد تقدم منه شيء افتدبت به فيه، ووافقته يفيد أنكا اتفقتهامعا في شيء مرب الاشمياء ومنه سمى النوفيق توفيقا، ويقول أبو على رحمة الله عليه ومن تابعه يديد به أصحابه ومنه سمى التابعون التابعين، وقال أبو على رحمه الله ومن وافقه يريد من قال بقوله وان لم يكن من أصحابه، وأيضا فان النظير لا يقال إنه تابع لنظيره لا أن التابع دون المتبوع و يحوز أن يوافق النظير النظير .

(الفرق) بين قولك اجتزأ به وقولك اكتنى به أن قولك اجتزأ يقتضى أنه دون ما يحتاج إليه وأصله من الجزءوهو اجتزاء الابل بالرطب عن الماء وهى وإن اجتزأت به يقتضى أنه دون ما تحتاج إليه عنه فهى محتاجة إليه بعض الحاجة والاكتفاء يفيد أن ما يكتنى به تدر الحاجة (١) من غير زيادة و لا نقصان تقول فلان فى كفاية أى فما هو وفق حاجته من العيش.

(الفرق) بين المحض والخالص أن المحض هو الذي يكون على وجهــه لم

<sup>(</sup>١) من أو له , من غر ، إلى , العيش ، زائد في التيمورية القديمة على النسخ .

يخالطه شيء. والخالص هو المختار من الجملة ومنه سمى الذهب النتي عن الغش خالصاً ، ومن الأول قولهم لبن محض أى لم يخالطه ما.

(الفرق) بين العدل والفداء أن الفداء ما يجعل بدل الشيء لينزل على حاله التي كان علىها وسواء كان مثله أو أنقص منه ، والعدل ما كان من الفداء مثال لما يفدى ومنه قوله تعالى (ولا يقبل منها عدل) وقال تعالى (أو عدل ذلك صياما)أى مثله والفرق) بين قولك تكادنى الشيء وقولك شق على أن معنى قولك يكادنى

آذانى ومعنى قرلك شدق على والا شق الطريل سمى بذلك لبعد أوله من آخره والشقة البعد و الشقة من الثياب ترجع إلى هذا ، وأما قولهم بهظنى الشيء فمناه شق على حتى غلبنى والباهظ الشاق الغالب ، وأما قولهم بهر نى الشيء فان الباهر الذى يغلب من غير تكلف ومنه قيل القمر الباهر .

(الفرق) بين الصراط والطريق والسبيل أن الصراط هو الطريق السهل قال الشاعر: خشونا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط وهو من الذلخلاف الصعوبة وليس من الذل خلاف العز، والطريق لايقتضى السهولة، والسبيل اسم يقع على ما يقع عليه الطريق وعلى ما لا يقع عليه الطريق تقول سبيل الله وطريق الله و تقول سبيلك أن تفعل كذا ولا تقول طريقك أن تفعل به ويراد به سبيل ما يقصده فيضاف إلى القاصد ويراد به القصد وهو كالحربة في بابه والطريق كالارادة.

(الفرق) بين قوالك عندى ولدنى أن لدنى يتمكن تمكن عند ألا ترى أنك تقول هذا القول عندى صواب و لا تقول لدنى صواب و تقول عندى مال ولا تقول لدنى مال ولكن تقول لدنى مال إلا أنك تقول ذلك فى المال الحاضر عندك و يجوز أن تقول عندى مال وإن كان غائبا عنك لا أن لدنى هو لما يليك وقال بعضهم لدن لغة لدنى .

(الفرق) بين قولك عندى كذا وقولك قبلى كذا وقولك في بيتى كذا قال الفقها. أصل هذا الباب أن المقر مأخوذ بما في لفظه لا يسقطه عنه ما يقتضيه ولا يزاد ماليس فيه فعلى هذا إذا قال لفلان على ألف در هم ثم قال هي وديعة لم يصدق لا ن موجب لفظه الدين وهو قوله على لا ن كلمة على ذمة فليس له

اسقاطه ، وكذا إذا قال له قبلي ألف درهم لا أن هذه اللفظة تتوجه إلى الضمان وإلى الا مانة إلا أن الضمان عليها أغلب حتى سمى الكفيل قبيلا فادا أطلق كان على السمان وأخذ به إلا أن يقيده بالا مانة فيقول له قبلي ألف درهم وديعة وقوله على لا يتوجه إلى الضمان فيلزمه به الدين و لا يصدق في صرفه عند فصل أو وصل ، وقوله وعندى وفي منزلي و ماأشبه ذلك من الا ماكن لا يقتضى الضمان ولا الذمة لا نها ألفاظ الا مانة .

(الفرق) بين قولك من مالى وقولك فى مالى أن قولك فى مالى إقرار بالشركة، وقولك من مالى إقرار بالهبة فاذا قال له من دراهمى درهم فهو للهبة وإن قال له فى دراهمى كان ذلك إقرار بالشركة .

(الفرق) بين مع وعند أن قولك مع يفيد الاجتماع فى الفعل وقولك عند يفيد الاجتماع فى المكان ، والذى يدل على أن عند تفيد المكان ولا تفيده مع أنه يجوز ذهبت إلى عند زيد ولا يجوز ذهبت إلى مع زيدومن ثم يقال أنامعك في هذا الامرأى معينك فيه كأنى مشاركك فى فعله ولا تقول فى هذا المعنى أناعندك .

(الفرق) بين الرسوخ والثبات أن الرسوخ كمال الثبات والشاهد أنه يقال للشيء المستقرعلي الا رض ثابت وإن لم يتعلق بها تعلقا شديداً ،و لا يقال راسخ ولا يقال حائط راسخ لا ن الجبل أكمل ثباتا من الحائط وقال الله تعالى (والراسخون في العلم) أي الثابتون فيه ، وقد تكلمنا في ذلك قبل و يتمولون هو أرسخهم في المكرمات أي أكملهم ثباتا فيها ، وأما الرسو فلا يستعمل إلا في الشيء الثقيل نحو الجبل وما شاكله من الا جسام الكبيرة يقال جبل راس ولا يقال حائط راس ولا عود راس وفي القرآن (بسم الله مجريها ومرساها) شبهها بالجبل لعظمها فالرسو هو الثبات مع العظم والثقل والعلو فان استعمل في غير ذلك فعلى التشبيه والمقاربة نحو قولهم ارست العود في الا رض .

(الفرق) بين أخمدت النار وأطفأتها أن الأخماد يستعمل في الكثير و الاطفاء في الكثير و القليل يقال أخمدت النار وأطفأت النار ويقال أطفأت السراج ولا يقال أخمدت السراج وطفئت النار يستعمل في الخود معذكر النار فيقال خمدت نيران الظلم و يستعار الطفى في غير ذكر النار فيقال طفى عضبه و لا يقال خمد غضبه https://archive.org/details/@user082170

وفى الحديث ( الصدقة تطني. غضب الرب ) وقيل الخود يكون بالغلبة والقهر والاطفاء بالمداراة والرفق ولهذا يستعمل الاطفاء في الغضب لا نه يكون بالمداراة والرفق، والاخماد يكون الغلبة ولهذا يقال خمدت نيران الظلم والفتنة . وأما الخردوالهمودفالفرق منهما أنخمودالنار أنيسكن لهبها ويبقى جمرها، وهمو دهاذها بها البية. وأماالو قو دبضم انو او فاشتعال النار و الو قو د بالفتح ما بو قد به . (الفرق) بين القناعة والقصد أن القصدهو ترك الاسراف والتقتير جميعاً والقناعة الاقتصارعلي القليل والتقتير ألا ترىأنهلايقالهوقنوع إلاإذااستعمل دونما يحتاج إليه ومقتصدلمن لايتجاوز الحاجة ولا يتصردونها وترك الافتصاد مع الغني ذم و ترك الفناعة معه ليس بذم وذلك أن نقيض الاقتصاد الاسراف، وقيل الافتصاد من أعمال الجوارح لا نه نقيض الاسراف وهو من أعمال

الجوارح والقناعة من أعمال القلوب.

(الفرق) بين الوسيلة والذريعة أن الوسيلة عند أهل اللغةهي القربةوأصاما من قولك سألت أسال أي طلبت وهما يتساو لانأى يطلبان القربة التي ينبغي أن ويطلب مثلها وتقول توسلت إليه بكذا فتجعل كذا طريقاً إلى بغيتك عنده ، والذريعة إلى الثيء هي الطريقية إليه ولهــذا يقال جعلت كذا ذريعة إلى كذا فتجعل الذريعة هي الطريقة نفسهاو ليست الوسيلة هي الطريقة فالفرق بينهما بين. ( الفرق ) ببن قو لنا فاض و ببن قو لنا سال أنه يقال فاض إذا سال بكثرة.

ومنه الافاضة من عرفة وهو أن يندفعوا منها بكثرة . وقولنا سال لايفيد الكثرة، ويجوز أن يقال فاض إذا سال بعد الامتلا. وسال على كل وجه.

(الفرق) بين النجم والكوكبأن الكوكب اسم للكبير من النه وم وكوكب كل شي. معظمه، والنجم عام في صغيرها وكبيرها، وبجوز أن يقال: الكواكب هي الثوابتومنه يقال فيه كركب من ذهب أو فضة لانه ثابت لا يزول والنجم الذي يطلع منهاو يغرب ولهذاقيل للمنجم منجم لا"نه ينظر فيما يطلع منها و لا يقال له كوكب. (الفرق) بنن الا فول والغيوب أن الا فول هو غيوب الشيء وراء الشيء ولهذا يقال أفل النجملا نه يغيب وراء جهة الا رض، والغيوب يكون في ذلك وفي غيره ألا ترى أنك تقول غاب الرجل إذا ذهب عن البصر وإن لم يستعمل إلا في الشمس والقمر والنجوم ، والغيوب يستعمل في كل شي ، وهذا أيضاً فرق بين . (الفرق) بين الزلزلة والرجفة أن الرجفة الزلزلة العظيمة ولهذا يقال زلزلت الارض زلزلة شديدة وسميت الارض زلزلة خفيفة ولا يقال رجفت إلا إذا زلزلت زلزلة شديدة وسميت زلزلة الساعة رجفة اذلك ، ومنه الارجاف وهو الاخبار باضطراب أمر الرجل ورجف الشي ، إذا اضطرب يقال رجفت منه إذا تقلقلت .

(الفرق) بين السلخ والاخراج أن السلخ هو إخراج ظرف أو ما يكون بمنزلة الظرف له ، والاخراج عام في كل شيء وهو الازالة من محيط أو ما يجري المحيط. (الفرق) بين الخلط واللبس أن اللبس يستعمل في الأعراض مثل الحقو الباطل وما يجرى مجراهما و تقول في المكلام لبس ، والخلط يستعمل في العرض والجسم فتقول خلطت الاثمرين ولدستهما وخلطت النوعين من المناع ولا يقال لبستهما وحد اللبس منع النفس من إدر الكالمة الستر لهو قاناذلك لا "ناصل الكلمة الستر. (الفرق) بين الرجوع والني أن الني هو الرجوع من قرب ومنه قوله تعالى (فان فا او افان الله غفور رحم) يعني الرجوع ليس ببعيد ، ومنه سمى مال المشركين فينا لذلك كا "نه فا من جانب إلى جانب.

(الفرق) بين قولك هو قمين به وقولك هو حرى به وخليق به وجدير به أن القمين يقتضى مقاربة الشيء والدنو منه حتى يرجى تحققه ولذلك قيل خبر قمين إذا بدا ينكرح كانه دنا من الفساد ويقال للقود حالذى تتخذمنه الكوامخ القمن ، وقولك حرى به يقتضى أنه مأواه فهر أبلغ من القمين ومن ثم قيل لمأوى الطير حراها ولموضع بيضها الحرى ، وإذا رجا الانسان أمراً وطلبه قيل تحراه كانه طلب مستقره ومأواه و منه قول الشاعر:

فان نتجت مهراً كريماً فبالحرى وإن يك أفراف فمن قبل الفحل وأما خليق به بين الخلاقة فمعناه أن ذلك مقدرفيه وأصل الحلق التقدير ، وأما قولهم جدير به فمعناه أن ذلك يرتفع من جهته ويظهر من قولك جدر الجدار إذا بنى وارتفع ومنه سمى الحائط جداراً.

( الفرق ) بن االدس والمسأن اللمس يكون الليد خاصة ليعرف اللين من الخشونة والحرارة من البرودة، والمس يكون بالهيد وبالحجر وغير ذلك ولايقتضىأن يكون باليدولهذا قال تعالى ( مستهمالبأساء ) وقال ( وإن يمسسك الله بضر ) ولم يقل يلمسك .

(الفرق) بين الرجوع والاياب أن الاياب هو الرجوع إلى منتهى المقصد، والرجوع يكون لذلك ولغيره ألا ترى أنه يقال رجع إلى بعض الصريق ولا يقال آب إلى بعض الطريق ولكن يقال ان حصل فى المنزل، ولهذا قال أهل اللغة التأويب أن يمضى الرجل فى حاجته ثم يعود فيثبت فى منزله، وقال أبو حاتم رحمه الله التأويب أن يسير النهار أجمع ليكون عند الليل فى منزله وأنشد:

البايتون قريباً من بيوتهم ولو يشاءون آبو الحي أو طرقوا وهذا يدل على أنالاياب الرجوع إلى منتهى القصد ولهـذا قال تعالى( إن إلينا إيابهم)كائن القيامة منتهى قصدهم لا نها لامنزلة بعدها .

(الفرق) بين الرجوع والانقلاب أن الرجوع هو المصير إلى الموضع الذى قدكان فيه قبل ،والانقلاب المصير إلى نقيض ماكان فيه قبل ويوضح ذلك قولك انقلب الطين خزفا فأما رجوعه خزفاً فلا يصح لا نه لم يكن قبل خزفا.

(الفرق) بين الرجوع والانابة أن الانابة الرجوع إلى الطاعة فلايقال لمن رجع إلى معصية أنه أناب، والمنيب اسم مدح كالمؤمن والمتقى.

(الفرق) بين الهدى والبدنة أن البدن ما تبدن من الابل أى تسمن يقال بدنت الناقة إذا سمنتها وبدن الرجل سمن، ثم كثر ذلك حتى سميت الابل بدنا مهزولة كانت أو سمينة فالبدنة اسم يختص به البعير إلا أن البقرة لما صارت فى الشريعة فى حمكم البدنة قامت مقامها وذلك أن الني صلى الله عليه وسلم قال والبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والبقرة كالبدن ولذلك كان يقلد البقرة كتقليد البدنة فى حال وقوع الاحرام بها اسايقها ولا يقلد عيرها ، والهدى يكون من الابل والبقر والغنم ولا تكون البدنة من الغنم والبدنة لا يقتضى إهداؤها إلى موضع والهدى يقتضى اهداؤه إلى موضع لقوله تعالى والبدنة لا يقتضى إهداؤها إلى موضع والهدى يقتضى اهداؤه إلى موضع لقوله تعالى في من الغنم والبدنة لا يقتضى المدي فن قال على بدنة جازله في من الغيره المغيرة وهو كقوله على جزور ومن قال على هدى لم بجزأن يذبحه إلا بمكة على وهذا قول جماعة من التابعين و به قال أبو حثيفة ومحمد رحمه مالله ، وقال غيرهم إذا

قال على بدنة أو هدى فبمكة وإذا قال جزور فحيث يرى وهوقول أبى يوسف . (الفرق) بين قولك حاق به وقولك نزل بهأن النزول عام فى كل شىء يقال نزل بالمكان ونزل به الصيف ونزل به المكروه ولا يقال حاق إلا فى نزول المكروه فقط تقول حاق به المكروه يحيق حيقا وحيوقا ومنه قوله تعالى (وحاق بهما كانوا به يستهزئون) يعنى العذاب لا نهم كانوا إذا ذكر لهم العذاب استهزءوا به وأراد جزاء استهزائهم، وقيل أصل حاق حق لا أن المضاعف قد بقلب إلى حرف نحو قول الراجزه تقضى البازى إذا البازى كسره وهذا حسن في تأويل هذه الآية لا أن فيه معنى الخبر الذي أتت به الرسل .

(الفرق)بن الضيق والحرج أن الحرج ضيق\لامنفذ ميهمأخوذمن|لحرجة وهي الشجر الملتف حتى لابمكن الدخول فيه ولا الخروج منه ولهذاجاء بمعنى الشك في قوله تعالى ( ثم لابحدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت ) أيشكالان الشاكفي الا مر لا ينفذ فيه ومنله ( فلا يكن في صدرك حرجمنه ) وليس كل ماخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أرادهم به ألا ترى إلى قوله ( ياأمها الذين آمنوا كتبعليكم القصاص في القتلي ) والقصاص في العمد فكا ّنه اثبت لهم الايمان معقتل العمد وقتل العمد يبطل الايمان وإيماأر ادأن يعلمهم الحكم فيمن يستوجب ذلك ونحوه قوله تعـالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربأ أضعافا مضاعفة ) وقدتكامنا في هذاالحرف في كتاب تصحيحالوجوهوالنظائر بأكثر من هذا ومما قلنا قال بعض المفسرين في قوله تعالى( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) أنه أراد ضيقاً لامخرج منه وذلك أنه يتخلص من الذُّنب بالتوبة فالتوبة مخرجو تركما يصعب فعله على الانسان بالرخص ويحتج به فيما اختلف فيهمن الحوادث فقيل إن ماأدى إلى الضيق فهو منفى وما أوجب التوسعة فهوأولى . ( الفرق) بين المحق والاذهاب أن المحق يكون للا شياء ولا يكون في الشيء الواحد يقال محتى الدنانير ولايقال محق الدينار إذا أذهبه بعينهولكن تقول محق الدينار إذا أردت قيمتهمن الورق فأما قوله تعالى ( يمحق الله الربا ) فانه أراد أن ثواب عامله يمحق والثواب أشـياء كثيرة والشاهد قوله تعالى ( ويربى الصدقات ) ليس أنه يربى نفسها وإنما يربى ثوابها فلذلك يمحق ثواب فاعل https://archive.org/details/@user082170

الربا و محن نعلم أن المال يزيد بالربا فى العاجل .

(الفرق) بين الوضيعة والخسران أن الوضيعة ذهاب رأس المالولايقال لمن ذهب رأس ماله كله قد وضع، والشاهد أنه من الوضع خلاف الرفع والشيء إذا وضع لم يذهب وإنما قيل وضع الرجل على الاختصار والمعنى أن التجارة وضعت من رأس ماله وإذا نفد ماله وضع لا "ن الوضع ضد الرفع والخسران ذهاب رأس ماله وإذا نقص ماله فقد وضع لا "ن الوضع ضدالرفع والجسران ذهاب رأس المال كله ثم كثر حتى سمى ذهاب بعض رأس المال خسر!نا وقال الله تعالى ( خسروا أنفسهم ) لا نهم عدموا الانتفاع بها فيكا نها هلكت وذهبت أصلا فلم يقدر منها على شيء . وأصل الخسران في العربية الهلاك .

(الفرق) بين المضى والذهاب أن المضى خلاف الاستقبال ولذا يقال ماض ومستقبل وليس كذلك الذهاب ثم كثر حتى استعمل أحدهما في موضع الآخر، وقال على بن عيسى قبل نقيض بعد ونظيرهما من المـكان خلف وأمام فقيل فيما مضى قبل وفيما يأتى بعد ويقال المستقبل والماضى.

( الفرق ) بين الاقبال والمضى والمجىء أن الاقبال الاتيان من قبل الوجه والمجىء اتيان من أى وجه كان .

(الفرق) بين قولك جئته وجئت إليه أن فى قولك جئت إليه معنى الغاية منأجلدخولالى ، وجئنه قصدته بمجىء وإذا لم تعده لم يكن فيه دلالةعلىالقصد كقولك جاء المطر ·

(الفرق) بين المقاربة والملاقاة أن الشيئين يتقاربان وبينهما حاجز يفال التقى الحدان والفارسان، والملاقاة أيضاً أصلها أن تكون من قدام ألاترى أنه لا يقال لقيته من خلفه وقيل اللقاء اجتماع الشيء مع الشيء على طريق المقاربة وكذلك يصح الجتماع عرضين في المحل ولا يصح التقاؤهما، وقيل اللقاء يقتضي الحجاب يقال احتجب عنه ثم لقيه وأما المصادفة فأصلها أن تكون من جانب والصدفان جانبا الوادي ومنه قوله تعالى (اذا ساوى بين الصدفين).

( الفرق ) بين الندى والمجلس والمقامة أن الندى هو المجلس الأحمل ومز

ثم قبل هو أنطقهم فى الندى، ولا يقال فى المجلس اذا خلا من أهله ندى وقد تنادى القوم إذا تجالسوا فى الندى، والمقامة بالضم المجلس يؤكل فيه ويشرب والمقامة بالفتح أيضا الجماعة وأما المقام فالاقامة والمقام بالفتح مصدر قام يقوم مقاما والمقام أيضا موضع القيام. (الفرق) بين أقام بالمكان وغنى بالمكان أن معنى قولك غنى بالمكان يغنى

غنيا أنه أقام به إقامة مستغنى به عن غيره وليس في الاقامةهذا المعنى .

(الفرق) بين العكوف والاقامة أن العكوف هو الاقبال على الشيء والاحتباس فيه ، ومنه قول الراجز: باتت بيتاً حوضها عكوفا، ومنه الاعتكاف لا ن صاحبه مقبل عليه يحبس فيه غير مشتغل بغيره والاقامة لاتقتضي ذلك .

(الفرق) بين المجلس والمحفل أن المحفل هو المجلس الممتلى. من الناس من قولهم ضرع حافل إذا كان ممتلئا .

(الفرق) بين الدنو والقرب أن الدنو لا يكون إلا فى المسافة بين شيئين تقول داره دانية ومزاره دان ، والقرب عام فى ذلك وفى غيره تقول قلو بنا تتقارب ولا تقول تتدانى و تقول هو قريب بقلبه ولا يقال دان بقلبه إلا على بعد.

(الفرق) بين قولك طل دمه وقولك أهدر دمه أن قولك طل دمه معناه أنه بطل ولم يطلب به ويقال طل القتيل نفسه وطله فلان إذا أبطله وأما أهدر فهو أن يبيحه السلطان أو غيره وقد هدر الدم هدرا وهو هادر كا نه مأخوذ من قولك هدر الشيء إذا غلى وفار وكذلك هدر الحامة وهو مادام ولج في صوته بمنزلة غليان القدرويقال للمستقتل من الناس قد هدر دمه.

(الفرق) بين الظل والنيء أن الظل يكون ليلاً ونهاراً ولا يكون الفي. إلا بالنهار وهومافاً من جانب إلى جانب أى رجع ، والفيء الرجوع ويقال الفي. التبع لا نه يتبع الشمس وإذا ارتفعت الشمس الى موضع المقال من ساق الشجرة قيل قد عقل الظل .

(الفرق) بين الوسط والوسط أن الوسط لا يكون إلا ظرِفاً تقول قعدت وسط القوم و ثوبى وسط الثياب و إنما تخبر عن شيء فيه الثوب وليس به فاذا حركت السين كان اسما وكان بمعنى بعض الشيء تقول وسط رأسه صلب فترفع https://archive.org/details/@user082170 لا نك إنما تخبر عن بعض الرأس لا عن شيء فيه ، والوسط اسم الشيء الذي لا ينفك من الشيء المحيط به جوانبه كوسط الدار وإذا حركت السين دخلت عليه في فتقول احتجم في وسط رأسه ووسط رأسه بموضع هذا في وسط القوم كا لا يقال قعدت في بين القوم كما أن بين لا يدخل عليه في فكذلك لا تدحل على ما أدى عنه بين .

(الفرق) بين قولك البين والوسط أن الوسط يضاف إلى الشيء الواحد وبين تضاف إلى شيئين فصاعدا لا نه من البينونة تقول قعدت وسط الدارولا يقال قعدت بين الدارين أى حيث تباين إحداهما صاحبتها وقعدت بين القوم أى حيث يتباينوا من المكان ، والوسط يقتضى اعتدال الاطراف إليه ولهذا قيل الوسط العدل في قوله تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ).

(الفرق) بين الطلوع والبزوغ والشروق أن البزوغ أول الطلوع ولهذا قال تعالى (فلما رأى الشمس بازغة) أى لما رآها فى أول أحوال طلوعها تفكر فيهافو قعله أنهاليست باله ولهذا سمى الشرط تبزيغا لأنه شقخفى كا نه أول الشق يقال بزغ قوائم الدابة إذا شرطها واسم ما يبزغ به المبزغ وقيل البزوغ نحو البروز وبزغ قوائم الدابة اذا شرطها ليبرز الدم ، والشروق الطلوع تقول طلعت ولا يقال شرق الرجل كما يقال طلع الرجل فالطلوع أعم .

(الفرق) بين الذوق وإدراك الطعم أن الذوق ملابسة يحس بها الطعم وإدراك الطعم يتبين به من ذلك الوجه وغير تضمين ملابسة الحبل وكذلك يقال ذفته فلم أجد له طعما .

(الفرق) بن قوله لا يغفر أن يشرك به وقوله لا يغفرالشرك به فيماقال على بن عيسى أن لا تدل على الاستقبال و تدل على وجه الفعل فى الارادة وتحوها إذا كان قد يريد الانسان الكفر مع التوهم أنه إيمان كما يريد النصرانى عبادة المسيح ويجوز ارادته ان يكفر مع التوهم انه إيمان . والفرق من جهة أخرى أن المصدر لا يدل على زمان وان يفعل على يدل على زمان ففى قولك ان مع الفعل زيادة ليست فى الفعل .

(الفرق) بين الاستقامة والاصابة أن الاصابة مضمنة بملابسة الغرض

وليس كذلك الاستقامة لا نه قد يمر على الاستقامة ثم ينقطع عن الغرض الذي هو المقصد في الطلب.

(الفرق) بين قولك أتى فلان وجاء فلان أن قولك جاء فلان كلام تام لا يحتاج الى صلة وقولك أتى فلان يقتضى مجيئه بشى ولهذا يقال جاء فلان نفسه ولا يقال أتى فلان نفسه ثم كثر ذلك حتى استعمل أحد اللفظين في موضع الآخر .

(الفرق) بين أولا. وأولئك أن أولا. لما قربوأولئك لما بعد كما أن ذا لما قرب وذلك لما بعد وإنما المكاف للخطاب ودخلها معنى البعد لا ن ابعد عن المخاطب يحتاج من اعلامه وإنه مخاطب بذكره لما لا يحتاج إليه ماقرب منه لوضوح أمره.

(الفرق) بين من يأتيني فله درهم والذي يأتيني فلهدرهمأنجواب الجزاء يدل على أنه يستحق من الفعل الاول والفاء في خبر الذي مشبهة بالجزاءوليست به وإنما دخلت لتدل على أن الدرهم يجب بعد الاتيان.

(الفرق) بين الجواب بالفاء وبين العطف أن العطف يوجب الاشتراك فى المعنى والجواب يوجب أن الثانى بالا ول كقوله تعالى (ولا تمسوها بسوء فيأخمذكم عذاب قريب).

(الفرق) بين الركون والسكون أن الركون السكون إلى الشيء بالحب له و الانصات اليه و نقيضه النفور عنه والسكون خلاف الحركة و إنما يستعمل في غيره مجازاً .

(الفرق) بين لما ولم ان لما يوقف عليها نحو قد جاءزيد فتقول لما أى لما يجى. ولا يجوز فى ذلك كلامهم كاد ولما كاد يفعل ولم يفعل ، ولما جواب قد فعل ولم جواب فعل لا أن قد للتوقع وقال سيبويه ليست مافى لما زائدة لا أن لما تقع فى مواضع لا تقع فيها لم فاذا قال القائل لم يأتنى زيد فهو نفى لقوله أتانى زيد وإذا قال لما يأتنى فعناه أنه لم يأت وإنما يتوقعه .

(الفرق) بين التابع والتالى أن التالى فيما قال على بن عيسى ثان وان لم يكن يتدبر بتدبر الا ول. والتابع إنما هو المتدبر بتدبر الا ول، وقد يكون التابع قبل المتبوع فى المكان كتقدم المدلول و تأخر الدليسل وهو مع ذلك يأمر بالعدول تارة إلى النمال و تارة إلى اليمين كذا قال.

(الفرق) بين الحالى والماضي أن الحالى يقتضي خلو المكان منه وسواء خلا

منه بالغيبة أوبالعـدم ومنه لانخلو الجسم من حركة أوسكون لامتناع خــلو المكان منهما وامالابخلوالشي.منأن يكونموجوداً أومعدوماً فعناه أنه لا يخلو من أن يصح له معنى إحدى الصفتين .

( الفرق) بين سوف والسين فى سيفعل ان سوف اطاع كقولهم سوفته أى أطمعته فيها يكون وليس كذلك السين .

(الفرق) بن قولك مالك لاتفعل كذا وقولك لم لاتفعل ان قولك لم لاتفعل ان قولك لم لاتفعل أعم لا تفعل على يرجع إلى غيره ومالك لاتفعل بحال يرجع اليه . (الفرق) بين المكان والمكانة ان المكانة الطريقة يقال هو يعمل على مكانته ومكينته أى على طريقته ومنه قوله تعالى (على مكانتكم إنا عاملون) والمكان مفعل من يكون و يكون مصدراً وموضعا .

(الفرق) بين فولك تماما له وتماما عليه فى فوله تعالى (تماما على الذى أحسن) أن تماما له يدل على نقصانه فقط لانه يقتضى مضاعفة عليه.

(الفرق) بين أموأوأن أم المتفهام وفيها ادعاه إذاعاد لت الالف نحو أزيد في الدار وليس ذلك في أو وطذا اختلف الجواب فيهما فكان في أم بالتعبير وأو بنعم أولا والفرق) بين النار والسعير والجحيم والحريق أن السعير هو النار الملتهبة الحراقة أعنى أنها تسمى حريقا في حال إحراقها للاحراق يقال في العود نار وفي الحجر نار ولا يقال فيه سعير، والحريق النار الملتهبة شيئاً وإهلا كها له ، ولهذا يقال وقع الحريق في موضع كذا ولا يقال وقع السعير فلا يقتضى قولك السعير ما يقتضيه الحريق ولهذا يقال فلان مسعر حربكا نه يشعلها ويلهبها ولا يقال محرة على جمر ، وجاحمه شدة تلهبه وجاحم الحرب أشد موضع فيها ويقال لعين الاسدجحمة لشدة توقدها وأما وجام فيفيد بعد القعر من قولك جهنام إذا كانت بعيدة القعر .

( الفرق ) بين النور والضياء أن الضياء ما يتخلل الهواء من أجزاء النور فيبيض بذلك، والشاهد أنهم يقولون ضياء النهار ولايقولون نور النهار إلا أن يعنوا الشمس فالنور الجملة التي يتشعب منها، والضوء مصدرضاء يضوء ضوءاً

يقال ضاء وأضاء أي ضاء هو وأضاء غيره .

(الفرق) بين النطفة و المنى أن قولك النطفة يفيدانها ما قليل والما القليل تسميه العرب النطفة يقولون هذه نطفة عذبة أى ما عذب، ثم كثر استمال النطفة فى المنى حتى صار لا يعرف باطلاف غيره وقولنا المنى يفيد أن الولد يقدر منه وهو من قولك منى الله له كذا أى قدره ومنه المنا الذي يوزن به لا نه مقدر تقدراً معلوماً.

(الفرق) بين قولك أزاله عن موضعه وأزله أن الازلال عن الموضع هو الازالة عنه دفعة واحدة من قولك زلت ندمه ومنه قبل أزل إليه النعمة إذا اصطنعها إليه بسرعة ومنه قبل للذنب الذي يقع من الانسان على غيراعتماد زلة والصفاء الزلال بمعنى المزل.

(الفرق) بين الضيق والضيق قال المفضل الضيق بالفتح في الصدر والمـكان، والضيق بالكسر في البخل وعسر الخلق ومنه قوله تعالى (ولا تك في ضيق مما يمكرون) وقال غيره الضيق مصدر والضيق اسم ضاق الشي، ضيفاوهو الضيق والضيق ما يلزمه الضيق وهذا المثال يكون لما تلزمه الصفة مثل سيد وميت والضائق ما يكون فيه الضيق عارضا ومنه قوله تعالى (وضائق به صدرك).

(الفرق) بين الخلف والخلف أنه يقال لمن جا. بعد الا ول خلف شرآ كان أو خيراً والدليل على الشر قول لبيد: « وبتيت فى خلف كجلدالا جرب، وعلى الخير قول حسان:

لنا القدم الا على عليك و خلفنا لا أو لنا فى طاعة الله تابع والخلف بالتحريك ما أخلف عليك بدلا بما أخذ منك .

( الفرق ) بين ما ولا أن لا سؤال استفهام كقولك أتقول كذا فيكون الجواب لا، وما جواب عن الدعوى تقول قلت كذا فيكون الجواب ما قلت .

(الفرق) بين السكب والصب والسفوح والهمول والهطل أن السكب هو الصب المتنابع، ولهذا يقال فرس سكب إذا كان يتابع الجرى ولا يقطعه ومنه قوله تعالى (وماء مسكوب) لا نه دائم لا ينقطع، والصب يكون دفعة واحدة، ولهذا يقال صبه في القالب يصب في القالب يصب دفعة واحدة، والسفوح اندفاع الشيء السائل وسرعة جريانه، ولهذا قيل دم مسفوح دفعة واحدة، والسفوح اندفاع الشيء السائل وسرعة جريانه، ولهذا قيل دم مسفوح

لائن الدم يخرج من العرق خروجا سريعا ، ومنه سفح الجبل لائن سيله يندفع إليه بسرعة ، والهمول يفيدأن الهامل يذهب كل مذهب من غير مانع ولهذا قبل أهملت المواشى إذا تركتها بلا راع فهى تذهب حيث تشاء بلامانع ، وأما الهمر فكثرة السيلان فى سهولة ومنه يقال همر فى كلامه إذا أكثر منه ورجل مهمار كثير الكلام وطبية همير بسيطة الجسم، والهطل دوام السيلان فى سكون كذا حكى السكرى وقال الهطلان مطر إلى اللين ماهو ، وأما السح فهو عموم الانصباب ومنه يقال شاة ساح كائن جسمها أجمع يصب ودكا(١) . (الفرق) بين اللمع واللمح أن اللمع أصله فى البرق وهى البرقة ثم الانتجاب كان بين اللمع واللمح مثل اللمع فى ذلك إلا أن اللمع لا يكون إلامن بعيد هكذا حكاه السكرى فى تفسير قول امرىء القيس :

وتخرج منه لامعات كا°نها اكف تلق الفوزعند المفيض والبرق أصله فيما يقع به الرعب ولهذا استعمل في التهدد .

(الفرق) بين التبديل والابدال قال الفراء التبديل تغييرالشيء عنحاله، والابدال جعل الشيء مكان الشيء .

( الفرق ) بين الدلو و الذنوب أن الدلو تكون فارغة و ملاً ى ، والذنوب لا تكون إلا ملاً ى ولهذا سمى النصيب ذنو با قال الشاعر :

انا إذا ساجلناشريب لنا ذنوب وله ذنوب فان أبى كان له القليب فلولا أنها ملوءة ما كان لقوله ولنا ذنوب وله ذنوب و معنى وكذا قول علقمة و فق لساس من نداك ذنوب و ساجلنا شاركنا في الاستقاء بالسجال والذنوب تذكر و تؤنث. وهكذا:

(الفرق) بين الكائس والقدح وذلك أن الكائس لا تكون إلا مملوءة والقدح تكون مملوءة وغير مملوءة. وكذلك الفرق بين الحوان والمائدة وذلك أنها لا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها طعام وإلا فهو خوان والله سبحانه وتعالى أعلم.

تم الكتاب بحمد الله وعونه وعد ابواب السكتاب في المقدمة يغني عن الفهرس

<sup>(</sup>١) أي شح

## ( الخطأ والصواب واختلافات نسخة قابلنابها بعد الطبع ) الصفحة السطر الحسلم المرسعة السطر المحتفات المربوالحيارين. المحتفات المربوالحيارين. المحتفات المحتفات

۲۰۲ ۲ الشيء أنشيء ۱۰ ۳۰۵ إياها من مال ۲۰ ۲۱۳ بين العجيب والطريف ۲۱ ۲۱۳ وهو مايستطرفه ۱۹۸۸ (وله اهم) ۱۰۵ ۲ على المنعة ۱۰۵ ۲۰ تطلع عليها ۲۰۱۸ ۲ بحيث لاقرب أقرب منه

و يوان المعتزين المعتزين الإماراللغوى الأديب أبي هاكراللغوى الأديب أبي هاكراللغوى الأديب أبي هاكراللغين كري

تفضلت ، مجلة الهداية الاسلامية الجليلة ، بتقريظه بقولها : هو كتاب جامع لا بواب الا دب وفنونه ، يروعك منه أنه لم يترك باباً من الوصف إلا أتى عليه ، وهواجزآن ، مصحح على نسختى الامامين الشيخ محمد عبده . والشيخ محمد محمود الشنقيطى ، مع مقابلة بعضهما بنسخة المتحفة البريطانية .

يجمع الزوائد ومنبع الفوائد للميشمي ( فىالزياداتعلى كتبالسننالستة ) ١٠ أجزاء منجد المقرئين ومرشـد الطالبين وضقات قراء العشرة لاس الجزرى شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد ( ثمانية أجزا. ) شرح أدب الكاتب للجو اليقي . المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جني . تجريد التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والاسبانيد المسمى بالتقصي لحديث الموطأ وتراجم شيوخ الامام مالك واختلاف الموطمآت لابن عبد العر . الاختلاف في اللفظ لان قتية . المسائل والاجوبة لان قتيبة القصد والامم في التعريف بأنساب العرب والعجم والانباه على قبائل الرواه (وهو المدخل للاستيماب ) لابن عبد البر . الحاوى للفتاوى للسيوطى الانتقاء في فضائل الفقهاء · مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم لابن عبــد البر إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين عَيْكُانية لابن طولون الاعلان بالتوبيح لمن ذم التاريخ للسخاوي (وهو كتاريخ للتاريخ الاسلامي) الكشفءن مساوى المتنى للصاحب بن عباد وذم الخطأ في الشعر لابن فارس تبيين كذبالمفترى فيها نسب الى الامام الاشعرى المعروف بطبقات الاشاعرة لابن عساكر (فيه زهاء ثمانين ترجمة) شروط الائمة لخسة (البخاري ومسلم وأبي داودوالترمذيوالنسائي)للحازمي انتقاد ( المغنى عن الحفظ والكتاب ) للقدسي جني الجنتين في تمييز نوعي المثنيين للمحيي ( وهو كمعجم للمثنيات العربية ) أخبار الظراف والمتهاجنين ( من الرجال والنساء ) لابن الجوزي رسائل تاريخ؛ لابن طولون : الفلك المشحون بأحوال محمد بن طولون والشمعة المضية في أخمار القلعة الدمشقية والمعزة في تاريخ المزة والنكت التاريخية الحث على التجارة والصناعة والعمل والرد على من يدعىالتوكل بترك العمل للخلال ذبول تذكرة الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي والطهطاوي دفع شبه التشديه لان الجوزي ، الطب الروحاني لان الجوزي يبان زغل العلم والطلبللذهبي ( وهوكموجز من تواريخ العلوم الاسلامية ) اتحاف الفاضل بالفعل المبنى لغير الفاعل لابن علان ورسالة فى النحو للصناديقي المتوكلي فيها وافق من العربية اللغات العجمية وأصول الكلمات اللغوية للسيوطي التطفيل وأخبار الطفيليين وأشعارهم للخطيب البغدادي 4787

https://archive.org/details/@user082170